

المَرْزَقِيِّهُ الْمُؤْرِدِيِّينِ ت ١٥٧ه

اخِتضِیل مُعَلَّمِ الْمُوضِلِكِي ت٤٧٧ه

قَلَهُ وَجَيَّ نُصُوصَتُهُ وَعَلَقَ عَلَيْهُ وَقَلَّمُ لَهُ الْكُلُّولُ لِلْخِيلِيِّ عَالِيْرِ جَمِّ الْعَبَلَوَيُّ

الجزءالأول

اخِنْوَلُ السِّلَفِ









# بسِّ اللهُ الخِيرِ

## مُقْنَاتِهُ ٱلتَحِقِيقِ

الحمد لله ذي الجلال والإكرام ، الْمُتَفَضَّل على خلقه بكل إحسان وإنعام بديع السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، على العرش استوى وعلى المُلْكِ احتوى ، وخَلَقَ فَسَوَّى ، وقدَّرَ فَهَدَى ، يعلم السِّر وأَخْفَى ، ويسمع الجهر والنَّجْوى .

المبدئ المعيد ، الغني الحميد ، الفَعَّال لما يويد ، ﴿ وَرَبُّكَ يَعُلُقُ مَا يَشَكَأُهُ وَيُغْتَكَاذُ ﴾ [القصص : ٦٨] ، ﴿ وَهُو اللَّذِي يَبْدَوُّا الْخَلَقُ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُو أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَىٰ فِي الْتَمْنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْمَرْبِرُ الْحَكِيمُ ﴾ [ الروم: ٢٧] ذو الفضل الواسع والعطاء السابغ ، والْحُجَج البوالغ ، تعالى عن صفات المخلوقين ، وجلَّ عن شَبَه الْمُحدَثين ، وتقدَّس عن مقالات المعطَّلين ، وتنزَّه عن كل قولي مشين ، له الأسماء الحسنى ، والصفات العلى ، والأفعال المثلي ﴿ وَقُلِ الْمُحَدَّدُ لِلَهِ اللَّذِي لَمْ يَنَّفِذُ وَلِنَا وَلَا يَكُنُ لَمُ شَرِيكُ فِي الْمُثْلِي وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِئٌ مِن اللَّهِ اللهِ فَي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين ، ورب البرية أجمعين وحاشر الخلق يوم الدين ، عَظُم شأنه في عُلاه ، وعزَّ سلطانه في أرضه وسماه ، وتجلَّت حكمته البالغة في أمره وقضاه ، ﴿ وَهُوَ اَلَّذِى فِي السَّمَآءِ إِلَّهُ وَفِي الرَّضِي إِلَهُ وَهُوَ اللَّكِيمُ الْمَلِيمُ ﴾ [ الزخرف : ٨٤] ، سبحانه وبحمده عَدَد خلقه وَرضَى نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته .

وأشهد أنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله ، وصفيَّه وخليله ، وأمينه ورضيَّه النبي المقتفى ، والرسول المجتبى ، البشير النذير ، والسراج المنير المسطور نعته في الفرقان والتوراة والإنجيل ، صلى اللَّه عليه وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليمًا كثيرا مزيدًا في العالمين ، أبداً سرمداً ما تعاقب الملوان واجتمع الفَرْقَدان ، وتَوَالت الأزمان .

أما بعد : فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها ، وأرفعها مكانة وأجلها لتعلقه بذات الباري سبحانه ، وتضمنه معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله والعلم بما أنزل من كتبه وأرسل من رسله ، ولتأكيد أهميته وعُلوَّ شأنه ، ونُبل غايته وعظيم منزلته ، خلق من أجله الخلق وأجرى عليهم الرزق كما دل عليه قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِيْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مِنهُم مِن رَفِق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطَهُونِ \* إِنَّ اللهُ هُو اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُم مِن رَفِق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطَهُونِ \* إِنَّ اللهُ هُو النَّرَاقُ ذُو اللهُونَ اللهِ إِن الذاريات : ٥٨ ـ ٨٥] .

واتفقت كلمة جميع المرسلين عليهم الصلاة والتسليم على الدعوة إليه ونصرته والجهاد في سبيله ، كما في قوله سبحانه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحِى َ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعَبُدُونِ ﴾ [ الأنبياء : ٢٥ ] ، وقوله : ﴿ وَلَقَدْ بَعْنَا فِي كُلِ أَنَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَيَجَيْبُوا الطَّلْخُوتُ ﴾ [ النحل : ٣٦ ] وقوله : ﴿ وَسَئَلَ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنًا أَجْمَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْنِ عَالِهَةً يُعَبِّدُونَ ﴾ [ النحل : ٣٦ ] وقوله : ﴿ وَسَئَلَ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنًا أَجْمَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْنِ عَالِهَةً يُسَمِّدُونَ ﴾ [ الزخرف : ٤٥ ] . فأمرُ توحيده تعالى إذاً : الدلالة على أمره ونهيه ، يُعْبَدُونَ ﴾ [ الزخرف : ٤٥ ] . فأمرُ توحيده تعالى إذاً : الدلالة على أمره ونهيه ، ومعرفة وعده ووعيده ، وإقامة دينه وشرعه ، لذا وُضِعت من أجله الدواوين ، وأُصِبت بشأنه الموازين ، وكان الثواب والعقاب ، والجزاء والحساب ، وافتراق العباد ، فريق في الجنة وفريق في السعير .

ولما كان « من المِحَال أن تَسْتَقِل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل اقتضت حكمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به مُعرَّفِين وإليه داعين ، ولمن أجابهم مبشرين ، ولمن خالفهم منذرين ، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها ، وأن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المحبوب المطاع المعبود »(۱) . هذا ، وإني بمشيئته تبارك وتعالى وكريم فضله قد حزمت الأمر وعقدت العزم على دراسة وتحقيق كتاب « مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية العزم على دراسة وتحقيق كتاب « مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لِمُختصِره العلامة الشيخ محمد بن الموصلي أبي عبد الله شمس الدين الشافعي المتوفى سنة (٧٧٤)ه عليه رحمة الله ؛ لما حواه هذا السَّفْر المدين والعلق النفيس عما ذكرت وإليه أشرت عما ينبغي أن يعلم عن الله

<sup>(</sup>١) من مقدمة كتاب الصواعق (١/٥) وينظر مختصره (١/٢) من هذه الطبعة .

سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذا المقام الكريم والجناب العظيم . وكان قد أشار علي بعض مشايخي من أهل العلم والفضل ممن تلزمني طاعتهم ولا تسعني خالفتهم بالقيام بهذا العمل ، بل وإلزامي به وحثي عليه فرأيت في ذلك مشقة مُقوية وكُلفة مضنية ، لمعرفتي التامة بهذا الكتاب ومضامينه وغبآته .

جموع لأصناف القلوم بأشرها فَأُخْلِق به أن لا يُفَارقه كمي ما يحتاج معه إلى جهد علمي ووقت وصبر ، خصوصا أن الوقت الزمني المفروض لإنجازه قد لا يكفي لذلك على الوجه المطلوب والقصد المرغوب وكنت أتمنى أن يتولى هذا الأمر غيري من إخواني طلبة العلم بالدراسات العليا بجامعتنا العريقة ، وأن يخرج به على الملأ من ضيق المطبوعات المبتورة المحرفة إلى سعة المطبوعات المحققة المُصححة ، على أصولها الخطية المعتبرة إلا أن أولتك المشايخ الكرام ألحوا علي في الطلب ورغبوني فيه لحسن ظنهم وجيل قصدهم .

قد رشَّحُوك لأمر الو فَطِنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل وهذا المختصر قد انتُخب من « كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لمؤلفه الإمام الجهبذ والعلم المفرد العلامة الشهير الأثير ابن قيم الجوزية رحمه الله وبلَّ بالمغفرة ثراه ، ويعتبر بحق وصدق من أجل وأدق مصنفاته في مسائل الاعتقاد خاصة منها ما يتعلق بالأسماء والصفات والرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب(۱) ،

 <sup>(1)</sup> قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى في تحقيقه لكتاب إغاثة اللهفان ( ١٠٥١ )
 تعليق (٢) : ( وكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة أنفس وأقوى ما ألف في هذم طواغيت الملاحدة والمتفلسفة والمفتونين بهم من المؤولين والمحرفين للنصوص ٠٠.

فَسَارَ مسير الشَّمس في كل مَوْطنِ وهبَّ هُبُوب الرِّيح في الشَّرقِ والغرب فقد اسْتَفْتَحَهُ بمقدمة مهمة ممهدة .

ثم أتبعها بذكر الفصول المعقودة لمباحثه وموضوعاته في أربعة وعشرين فصلا جاءت متسقة مترابطة .

أولها : في معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحا .

وآخرها: في ذكر الطواغيت الأربعة التي هَدَمَ بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين وانتهكوا بها حرمة القرآن، ومحوا بها رسوم الإيمان وهي:

قولهم : « إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل بها يقين » .

وقولهم: « إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها » .

وقولهم : « إن أخبار رسول اللَّه ﷺ الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن » .

وقولهم: « إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحى ».

ولقد أُجْهَزَ الإمام ابن القيم على هذه الطواغيت المذكورة واحدا تلو الآخر فَهَنَّدَهَا وأبطلها وأدحض شبه ومتعلقات القائلين بها بحجة البرهان ونصاعة البيان ، بما أوتيه من غزارة في العلم وعارضة في المناظرة بما يفحم الخصم ويظهر الصواب وينصر الحق . . .

فلله دره من إمام همام .

وكان من العلوم بحيث يقضى له في كل علم بالجميع هذا وقد حوى الكتاب الكثير من الفوائد العلمية الفائقة ، والشوارد الفرائد الشائقة ، والقواعد المحكمة الرَّصينة ، والتحقيقات اللطيفة المرضية في أنواع من العلوم والفنون ، ليس بحسب ما يخص شأن الاعتقاد وأمور التوحيد ؛ بل تناول مسائل في الفقه وأصوله ، والحديث ومصطلحه ، والعربية وعلومها من نحو ولغة وتصريف وبلاغة وغير ذلك مما هو مسطور في أثنائه وتضاعيفه بطول نفس في التفصيل والتأصيل ، والاسترسال والاستقصاء بما يروي الغليل ويشفي العليل ، يعرف ذلك أهل العلم وطلبته .

لا يعرف الشَّوق إلا من يُكَابده ولا الصَّبابة إلا من يعَانيها إلا أن الكتاب قد توسَّع فيه مصنفه فأكثر فيه جدًّا من تعداد الوجوه في بعض قضاياه وأطنب في الكلام على بعضها الآخر بما كان يكفيه أقل من ذلك ودونه لما كان يورده من النصوص والحجج مما فيه الغنية والاكتفاء عن غيره لمن أراد الحق والوصول إلى الصواب.

كما أن فيه شيئا من الاستطراد مما يحتاج معه فقط إلى إشارة تغني فيه عن العبارة ، وتلميح يغني عن التصريح .

ومن أمثلة ذلك : ما جاء في الفصل الثالث والعشرين ( ٢٠/٢ ) ومن أمثلة ذلك : ما جاء في الفصل الثالث والعشرين ( ٢٠/٣ ) وما بعدها في أسباب الخلاف الواقع بين الأثمة بعد اتفاقهم على أصل واحد . . . الخ حيث ذكر في هذا الفصل مسائل كثيرة وأمثلة عديدة سرد فيها وجوها مطولة في تقريرها وبيان الخلاف فيها ، وكلها أمور فقهية الكلام فيها قديم والخلاف فيها شهير ، وهكذا كان منه في غير موضع (١) .

<sup>(</sup>١) لا يخفى أن الاستطراد من منهج الإمام ابن القيم في التأليف وهو سمة بارزة عند شيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى ؛ بل هو صنيع عدد كبير من أهل العلم القدامى ، وهو أسلوب ينبئ عن توسع في المدارك وشمولية في المعرفة ؛ بل إن ابن القيم يرى ذلك من حسن التصنيف وأنه من تمام الجود بالعلم والعطاء الذي يجبه الله ورسوله ، وقد يكون أنفع من المسألة المبحوثة أصلا ووقعه في النفس أعظم .

كما أن الكتاب لم يستوف الفصل الأخير منه وهو الفصل الرابع والعشرون الذي يعتبر من أهم فصوله إن لم يكن أهمها وأولاها ؛ إذ فيه مناقشة وهدم لبقية الطاغوت الثاني وكامل الطاغوت الثالث والرابع ، وهذا مما خلا منه مطبوعه لعدم وجود ذلك في نسخه الخطية الموجودة التي طبع ونشر عليها الكتاب بسبب نقصانها وفقدان باقيها .

من هنا تظهر بجلاء منزلة « كتاب مختصر الصواعق » ومكانته العلمية من جهة تهذيبه واختصاره وحفظه للجزء المفقود مما يدعو إلى تحقيقه تحقيقا علميا رصينا ويجعله جديرا بالعناية قمينا بالدراسة كما فُعل بالموجود من أصله ، ليغدو مكملا له في جملته ، متمما لموضوعاته وفصوله ، مهدما لما بقي من تلك الطواغيت المذكورة في متنه .

هذا وقد استخرت الباري جلّت قدرته ورجوته وتوكلت عليه أن يمنحني التوفيق ويرزقني السداد للقيام بهذا العمل الكبير ذي الشأن الخطير ، فيسعفني بعونه ، ويمدني بقوته ، ويجود علي من مزيد إفضاله وإحسانه . . . ليتم لي ما أردت وابتغيت وقصدت من نشر هذا الكتاب العظيم بعد تصحيحه وخدمته والعناية به ، فإنه لا معين إلا هو ولا موفق سواه .

إذا لم يكن من اللَّه عَوْن للفتى فأول مَا يجني عليه اجتهاده ثم إنه في ختام هذه الكلمة أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى أستاذي الجليل وشيخي الأثيل الشيخ العلامة الدكتور أبي عبد الله صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ورعاه ، ووفقه وبلغه مناه ، على ما يبذله

وله في ذلك كلام وبيان يراجع له ما كتبه وجمعه الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد في ترجمته لابن القيم ص (١٠٣ ـ ١٠٣) . ومن شاء الاستزادة في بيان محاسن الاستطراد وذكر فوائده وعوائده فلينظر ما كتبه الصفدي في مصنفه : الغيث المسجم (١/ ١١ ـ ١٢) .

ويسعى إليه في خدمة العلم وطلابه وأهله ، وجزاء ما قدَّمه في من عون وإرشاد ونُصْح وتوجيه في أثناء إشرافه على هذا البحث من البدء إلى الختام بصدر رحب ، ولسان صدق ، وابتسامة دائمة ، ومحبة ظاهرة ، مع ما دفعه عني ـ وقاه اللَّه من كل سوء ـ من ملمات مدلهمات ، ونَفَّسَ عني من كربات مظلمات ، نَفَّس المولى عنه كرب يوم القيامة ، وأجزل له العطاء والمثوبة ، مع رفع درجته في العلين ، وسمق مكانته في العالمين .

مَنْ يفعلِ الخَيْرَ لا يعدم جَوَازيه لا يذهب العُرف بين اللَّه والنَّاس وهذا فيما أراه أقل حد من البر والوفاء والاعتراف بالجميل .

لا خيل عندك تهديها ولا مَالُ فليسعد النَّطق إن لم يسعد الحال كما أتقدم بخالص الشكر وصادق الامتنان لأستاذي الدكتور عبد الرزاق ابن شيخنا العلامة عبد المحسن بن العباد البدر الذي كان له شرف السَّبق في الإشراف على هذا البحث وهو في مَهْده قبل فطامه ، وسعيه الحثيث لحدمته وإنجازه ، ثم شاء تعالى أن يتنازل أستاذنا عن ذلك الإشراف لمصالح أخرى علمية وأسباب إدارية ، فله منى بالغ الثناء والدعاء .

كما لا يفوتني في هذه العُجالة أن أخص بالدعوات الصالحة مشايخي الكرام الذين أخذتُ عنهم وأفدت منهم . . بارك الله في أعمارهم وأوقاتهم وأعمالهم ، وأنزل رحمته ومغفرته سبحانه على من مات منهم ، وأحسن للجميع بفضله ومنه وكرمه ، إن ربي قريب مجيب .

وبعد ، فهذا ما أمكنني جمعه ورصده وكتبه في تحقيق هذا السفر وتوثيق نصوصه والتعليق عليه بما فتحه الله ويسره ، وإذا كان لم يبرأ من النقص والعيب فعذري في ذلك وشفيعي أني بذلت فيه قصارى جهدي وكامل مُكْنتي ، وعزائي أن من فقد الماء تيمم بالتراب . وما كـل هاو للجميل بفاعل وما كـل فـعُــال لــه بمتــمـم فإن كنت وُقَّقت فهو من ربي تعالى وكريم فضله وجميل إحسانه ، فله الحمد والفضل والثناء الحسن ، وإن كانت الأخرى فهو مني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء .

اللهم إن تَكِلْنِي إلى نفسي تَكِلْنِي إلى ضعف وضيعة وعورة وذنب وخطيئة ، وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفرلي ذنبي كله ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم .

وصلى اللَّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا ، ظاهرا وباطنا .



## خِطَّةُ البَحْث

سلكت في إعداد هذه الرسالة وإنجازها الخطة التالية :

 المقدمة وفيها بيان لمكانة علم التوحيد بين العلوم وإظهار شرفه وعظيم منزلته ، وعزمي على دراسة وتحقيق « كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لما تضمنه وحواه من علم جم مما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا .

وأن هذا الكتاب منتخب من أصله « الصواعق المرسلة » للإمام العلامة ابن القيم وهو من أجل وأنفس ما سطره قلمه ودبّجه يراعه في بابه ، مع الإشارة إلى عدد فصوله وما حفل به من الفوائد الغر الحسان والقواعد الجامعة العظام ، إلا أن مؤلفه رحمه الله قد توسع فيه واستطرد في بعض مسائله ومباحثه مما طال به الكتاب .

وأن المطبوع منه المتداول بين الناس ناقص من آخره بمقدار كبير كان من ميزة « المختصر » حفظ هذا الجزء المفقود ، إضافة إلى التهذيب والاختصار لكامله من أوله إلى آخره مما يدعو إلى تحقيقه وإخراجه إخراجا علميا يليق به كما فعل بأصله ، وحتى يكمل النقص المذكور فيتم به النفع ويحصل المراد وتعم الفائدة .

٢ ـ قسمت العمل جيعه إلى قسمين :

القسم الأول : في ترجمة الإمامين ابن قيم الجوزية ، ومحمد بن الموصلي . وفيه فصلان :

الفصل الأول : ترجمة موجزة لابن القيم .

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : اسمه ونسبه كنيته وشهرته .

المبحث الثانى : مولده وأسرته .

المبحث الثالث : شيوخه وتلامذته .

المبحث الرابع : مؤلفاته ووفاته .

الفصل الثاني : ترجمة محمد بن الموصلي .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : سيرته الشخصية .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : اسمه ونسبه كنيته ولقبه .

المطلب الثاني : مولده وأعماله ثم وفاته .

المبحث الثاني: سيرته العلمية .

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : شيوخه وتلامذته .

المطلب الثاني : علمه ومؤلفاته وذكر شيء من شعره .

المطلب الثالث : عقيدته وبيان مذهبه الفقهي .

القسم الثاني : في التعريف بكتاب « مختصر الصواعق » .

وفيه ستة فصول :

الفصل الأول : اسم الكتاب وبيان موضوعه .

الفصل الثاني : توثيق نسبته لمختصره .

الفصل الثالث : مصادره وموارده .

الفصل الرابع : بيان فائدته وذكر منهجه .

الفصل الخامس: وصف مخطوطات الكتاب وأماكن وجودها وذكر طبعته.

الفصلُ السادس : المنهج المتبع في التحقيق والإعداد .

القيثم لأول

تَجَعَّبُلُأُمْ الْمِيْنِينَ ابْرَالْقِيَّةُ وَلِبِرُالْمُوصِّلِي 00000000000000000000000000000000000

Doccoooooooooooo







# وَجَرُّهُ وَيُؤْلِلُوا إِلَيْنَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكِفِينَا لَكُونِهُ الْمُنْكِلِينَا لَكُونِهُ الْمُنْكِلِينَا لَا الْمُنْكِلِينَا لَمُنْكُلِينَا لَمُنْكُلِينَا لَمُنْكُلِينَا الْمُنْكِلِينَا لَمُنْكُلِينَا لَمُنْكُلِينَا لَمُنْكُلِينَا لَمُنْكُلِينَا لَمُنْكُلِينَا لَمُنْكُلِينَا لَمُنْكُلِينَا لَمُنْكُلِينَا لَمُنْكُلِينَا لِمُنْكُلِينَا لِمُنْكُلِينَا لِمُنْكُلِينَا لِمُنْكُلِينَا لِمُنْكُلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِمِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَالِقِيمِينَا لِمُنْكِلِمِنْ لِمُنْكِلِمِنْكِلِمِينَا لِمُنْكِلِمِينَا لِمُنْكِلِمِنْكِلِمِينَا لِمُنْكِلِمِينَا لِمُنْكِلِمِينَا لِمِنْكِلِمِينَا لِمُنْكِلِمِنْ لِمُنْكِلِمِينَا لِمُنْكِلِمِينَالْمِنْكِلِمِينَا لِمِنْكِلِمِينَا لِمِنْكِلِمِينَا لِمُنْكِلِمِينَا لِمُنْكِلِمِينَا لِمُنْكِلِمِينَا لِمُنْكِلِمِينَا لِمُنْكِيلِمِينَا لِمُنْكِلِمِينَا لِمُنْكِلِمِينَا لِمُنْكِلِمِينَا لِمِنْكِلِمِينَا لِمُنْكِمِينَا لِمُنْكِمِينَا لِمِنْكِمِينِ لِمِنْكِمِينَا لِمِنْكِمِينَا لِمُنْكِمِينِ لِمِنْكِمِينَا لِمِنْكِمِيل

المبحث الأول: اسمه ونسبه ، كنيته وشهرته

المبحث الثاني: مولده وأسرته

المبحث الثالث: شيوخه وتلامذته

المبحث الرابع: مؤلفاته ووفاته

## المبحث الأول

## اسمه ونسبه ، كنيته وشهرته

هو محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد بن حريز (بالحاء والراء المهملتين على وزن فعيل بفتح الفاء ) على المشهور والأكثر عند أهل العلم ، وقيل غير ذلك ، ابن مكي الزُّرعي ( بضم الزاي المشددة نسبة إلى زُرع بضم الزاي قرية من عمل حوران ، وحوران ناحية واسعة كثيرة الخير بنواحي دمشق ومنها تحصل غلات دمشق ) ثم الدمشقي الحنبلي أبو عبد الله شمس الدين الشهير بابن قيم الجوزية ، الإمام العلامة ، العلم ، المفتي الفقيه ، المحدث الأصولي ، النحوي ، الأديب ، النظارة ، شيخ الإسلام (۱)

#### MATCHEREN

<sup>(</sup>١) لم أشأ الإطالة والتوسع في الترجة وما يلحقها ويتعلق بها ، وإنما هي إشارات ونقاط مدرجة في معالمها ؛ ذلك أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من الشخصيات الإسلامية البارزة في ميدان التأليف وسلامة الفكر وصحة المعتقد وسعة العلم وكثرة الإنتاج العلمي ، مع ما يتحلى به من النَّصَفَة والرزانة والاعتدال في أقواله وصدور أحكامه . لهذا حفلت كثير من كتب التراجم والطبقات والتواريخ بسرد ترجمته والإشادة بسيرته وفضله ، وخصه غير واحد بالتصنيف والتأليف ، فممن أفرده بالترجمة من المعاصرين : عبد العظيم عبد السلام شرف الدين ، وعوض الله حجازي ، ومحمد الأنور السنهوتي وعلى عبود الساهي ، وأحد ماهر البقري ، وطاهر سليمان حمودة ، ومحمد أحمد السنباطي ، ومحمد مسلم الغنيمي ، وأوسع من جمع ذلك ورتبه وتناوله بالدرس والتمحيص الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد في كتابه المستطاب " ابن قيم الجوزية ، حياته والتمحيص الشيخ بكو بو مطبوع متداول .

## المبحث الثاني

## مولده واسرته

ولد العلامة ابن القيم بدمشق في اليوم السابع من شهر صفر سنة ( 191 ) في بيت علم وفضل ودين وتقوى ، فأبوه أبو بكر وصفه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١٩٠/ ١١٠) بقوله : « الشيخ الصالح العابد الناسك أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي قيم الجوزية ، كان رجلا صالحا متعبدا قليل التكلف ، وكان فاضلا ، وقد سمع شيئا من « دلائل النبوة » عن الرشيدي العامري . . . » الخ .

وقد كان رحمه اللَّه إماما في علم الفرائض وعنه أخذ ابنه محمد شمس الدين هذا العلم ، توفى سنة ( ٧٢٣ ) .

ومن أهل هذا البيت الصالح : أخوه زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أبي بكر مولده سنة ( ٦٩٣) ووفاته سنة ( ٧٦٩ ) .

وابن أخيه : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن توفى سنة (۷۹۹) .

وابنه: عبد اللَّه شرف الدين وجمال الدين المولود سنة ( ٧٢٣ ) والمتوفى سنة ( ٧٥٦ ) . وابنه الآخر : إبراهيم برهان الدين المولود سنة ( ٧١٦ ) . والمتوفى سنة ( ٧٦٧ ) .

وكل هؤلاء من العلماء الأعلام والأئمة الأخيار كما في تراجمهم وسود سيرهم .

#### THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

#### المبحث الثالث

## شيوخه وتلامذته

#### 1 ـ شيوخه :

ثما لا يخفى على أهل العلم وطلابه ما كان يتسم به ابن القيم من سعة الاطلاع والإحاطة وتنوع المعارف ، وذلك لأسباب هيئت له وأمور وفق لها منها تعدد سماعه الكثير من مشيخة أعلام عصره وأثمة وقته وتفننه في الأخذ عنهم والاستفادة البالغة منهم .

## وهذا ثبت لبعضهم مُرَتَّب على وفياتهم رحم الله جميعهم :

١ - أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة الحنبلي
 النابلسي الشهير بالشهاب العابر ، توفى سنة ( ٦٩٧ )<sup>(١)</sup> .

٢ - أبو عبد الله محمد شمس الدين بن أبي الفتح البعلبكي الحنبلي ، توفي
 سنة (٧٠٩) .

٣ ـ أم محمد فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي
 البعلى ، توفيت سنة (٧١١) .

٤ - أبو عبد الله تحمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الأرموي الشافعي الهندي ، توفي سنة ( ٧١٥ ) .

<sup>(</sup>١) يظهر جليا القرب الزمني بين سنة ميلاد ابن القيم (١٩١) وبين تاريخ وفاة شيخه المذكور (١٩٧) ، فيكون سمع منه وهو في السنة السادسة أو السابعة من عمره ، وقد ذكره في كتابه زاد المعاد (١٤٤/٦ ـ ١٦٤) خبراً عما حدثه به من معرفة بعض المراثي المنامية . . إلى أن قال ابن القيم : \* . . . وهذه كانت حال شيخنا هذا ، ورسوخه في علم التعبير ، وسمعت عليه عدة أجزاء ، ولم يتفق في قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله تمالى » .

 م أبو الفضل تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن قدامة المقدسي الحنبلي القاضي ، توفي سنة (٧١٥) .

٦ - أبو الفداء إسماعيل بن يوسف بن مكتوم بن أحمد صدر الدين القيسي الشافعي الدمشقى ، توفي سنة ( ٧١٦) .

٧ ـ أبو بكر أحمد بن عبد الدايم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم
 ابن أحمد بن أبي بكر المقدسي الحنبل ، توفي سنة ( ٧١٨ ) .

٨ ـ أبو بكر محمد بن قاسم التونسي مجد الدين الشافعي ، توفي سنة (٧١٨) .

٩ ـ عيسى شرف الدين بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد الصالحي المطعم
 في الأشجار ثم السمسار في العقار ، توفي سنة (٧١٩) .

١٠ - أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي قيم الجوزية ( والد المؤلف )
 توفى سنة ( ٧٢٣ ) .

١١ ـ أبو محمد عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية أخو شيخ الإسلام ابن
 تيمية ، توفي سنة (٧٢٧) .

١٢ ـ أبو المعالي كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري الشافعي الزملكاني القاضي ، توفي سنة ( ٧٢٧ ) .

١٣ ـ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، توفي سنة (٧٢٨)<sup>(1)</sup>.

(۱) كان شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مقدمة وأولية من انتفع منهم ابن القيم نفعا عظيما في إشباع نهمته المعرفية ، ورغبته العلمية ، وشحد ذهنه وتغذية مواهبه ؛ إذ لازمه مدة طويلة تربو على خمس عشرة سنة أخذ عنه فيها الأصلين ، والحديث والفقه والتفسير والفرائض ، وغيرها من الفنون ، وسمع منه الكثير من دقائق وأسرار العلوم ، فمما قرأه عليه قطعة من المحرر لجده المجد ، والمحصول والأربعين والمحصل ثلاثتها للرازي وكتاب الإحكام في أصول الأحكام للسيف الآمدي ، =

١٤ ـ إسماعيل بن محمد الفراء مجد الدين الحراني شيخ الحنابلة بدمشق ،
 توفي سنة ( ٧٢٩ ) .

١٥ ـ أيوب بن نعمة زين الدين النابلسي ثم الدمشقي الكحال ، توفي سنة ( ٧٣٠ ) .

١٦ - محمد بن إبراهيم بن جماعة بدر الدين القاضي الكناني الحموي الشافعي ، توفي سنة (٧٣٣) .

١٧ - أبو الحجاج يوسف جمال الدين بن زكي الدين عبد الرحمن القضاعي
 المزي ، توفي سنة (٧٤٢) .

١٨ ـ أبو عبد الله محمد شمس الدين بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي ، توفي سنة ( ٧٦٣ ) .

#### ب ـ تلامدته :

لما تولى الإمام ابن القيم نشر العلم وبثه في الناس بالتدريس والتعليم وتصدر للإفتاء والوعظ ، وتصدى للدعوة والمناظرة ، كان لا بد أن يكون له طلبة علم عنه آخذين وعلى يديه متخرجين ، وقد قيل قديما : التلاميل صحيفة عن الشيخ ، وقد حصل هذا ـ بفضل الله تعالى ـ في حق ابن القيم فنبغ من طلابه أثمة هداة أعلام كبار ، عرفوا بالعلم والفضل وحسن التصنيف والتأليف .

أذكر من مشاهيرهم ما يلي حسب وفياتهم رحمهم الله تعالى :

١ - محمد شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة
 المقدسي ثم الصالحي الحنبلي ، توفي سنة ( ٧٤٤) .

وكذا قرأ عليه كثيرا من مصنفاته وتواليفه .
 ينظر الواقى بالوفيات (٢/ ٢٧١) ، وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ٩١) .

- ٢ ـ ( ولده ) عبد الله شرف الدين وجمال الدين ، توفي سنة ( ٧٥٦ ) .
- ٣ ـ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام تقي الدين أبو الحسن السبكي ،
   توفى سنة ( ٧٥٦ ) .
- ٤ محمد بن محمد بن أجمد بن أبي بكر القرشي المقري التلمساني ، توفي
   سنة ( ۷۰۹ )
- ٥ ـ خليل بن أيبك بن عبد الله أبو الصفاء الألبكي الصفدي ثم الدمشقي
   توفى سنة (٧٦٤) .
  - ٦ ـ ( ولده ) إبراهيم برهان الدين ، توفي سنة ( ٧٦٧ ) .
- ٧ ـ إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء عماد الدين المفسر الشهير توفي
   سنة ( ٧٧٤ ) .
- ٨ ـ عمد بن رافع بن هجرس بن عمد بن شافع تقي الدين أبو المعالي السلامي ، توفي سنة ( ٧٧٤ ) .
- ٩ ـ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن زين الدين أبو الفرج المعروف بابن
   رجب الحنبلي ، توفي سنة ( ٧٩٥ ) .
- ١٠ ـ محمد شمس الدين بن عبد القادر بن محي الدين عثمان أبو عبد الله
   الحنبلي النابلسي المعروف بالجنة ، توفي سنة ( ٧٩٧ ) .
- ١١ ـ عمد بن عمد بن محمد بن الخضر شمس الدين الغزي الشافعي
   توفى سنة ( ٨٠٨ ) .
- ۱۲ ـ محمد بن يعقوب بن محمد مجد الدين أبو الطاهر الفيروزآبادي الشافعي صاحب القاموس المجيط ، توفي سنة ( ۸۱۷ ) .

#### SYLLYCLYCLYCLYC

## المبحث الرابع

## مؤلفاته ووفاته

#### أ ـ مؤلفاته :

كان من نتاج العلم الغزير عند الإمام ابن القيم ومداركه الواسعة فيه على اختلاف فنونه ومشاربه ذلك الكم الزاخر والعدد الوافر من تآليفه وتصانيفه وقد تتبع الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد أسماءها فبلغت عنده ( ٩٨) كتابا التقطها من بعض كتب التراجم العامة وعمن ترجم لابن القيم خاصة ، وكذا من غيرها من المصادر الجامعة لأسامي الكتب ومؤلفيها ، ثم تكلم عنها من جهة ضبطها وصحة نسبتها والتعريف بها والتنبيه إلى ما نسب إليه خطأ منها فأجاد في كل ذلك وأفاد(١) .

وهذا بيان لسرد أكثرها على سبيل الإجمال ، ومن شاء التوسع والزيادة في معرفتها وتفصيل القول فيها فليرجع للكتاب المذكور المشار إليه ، والله وحده الموفق :

- ١ ـ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية .
  - ٢ ـ أحكام أهل الذمة .
  - ٣ ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين .
  - ٤ ـ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان .
    - ٥ بدائع الفوائد .
    - ٦ ـ التبيان في أقسام القرآن .
    - ٧ ـ تحفة المودود في أحكام المولود

<sup>(</sup>١) انظر كتابه : ابن قيم الجوزية ، حياته آثاره موارده ص ( ١٨٥ ـ ٣١٣ ) .

- ٨ ـ تهذیب مختصر سنن أبی داود .
- ٩ ـ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام .
  - ١٠ ـ جواب في صيغ الحمد .
- ١١ ـ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ( وهو المسمى : الداء والدواء ) .
  - ١٢ ـ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح .
    - ١٣ ـ حكم تارك الصلاة .
- ١٤ ـ رسالة إلى كل مسلم . وقد نشوت أيضا باسم : (رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه) .
  - ١٥ ـ الرسالة التبوكية . ( وطبعت بأسامي أخرى )
    - ١٦ ـ الروح .
    - ١٧ ـ روضة المحبين ونزهة المشتاقين .
    - ١٨ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد .
  - ١٩ ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .
    - ٢٠ ـ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .
      - ٢١ ـ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية .
        - ٢٢ ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين .
        - ٢٣ ـ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين .
          - ٢٤ ـ الفروسية .
            - ٢٥ ـ الفوائد .
          - ٢٦ ـ فوائد حديثية .
- ٢٧ ـ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ( وهي القصيدة النونية )

٢٨ ـ الكلام على مسألة السماع .

٢٩ ـ الكلم الطيب والعمل الصالح . (المطبوع باسم : الوابل الصيب من الكلم الطيب) .

٣٠ ـ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .

٣١ ـ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة .

٣٢ ـ المنار المنيف في الصحيح والضعيف .

٣٣ ـ هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري .

وجميع هذه المصنفأت مطبوع متداول .

ب ـ وفاته .

كانت وفاة الشيخ الإمام ابن قيم الجوزية ليلة الخميس الثالث عشر من شهر رجب سنة ( ٧٥١) عن عمر بلغ ستين سنة بمدينته ومسقط رأسه دمشق ، وصلي عليه من الغد بالجامع الأموي بعد صلاة الظهر ، ثم بجامع جراح<sup>(١)</sup> ، وقد ازدحم خلق كثير لتشييعه فيهم العلماء والقضاة والأعيان ، ودفن بمقبرة الباب الصغير عند والده أبي بكر بن أيوب ، رحم الله الجميع بمنه وكرمه .

#### SYMMATAN

<sup>(</sup>١) وهو الكائن بمحلة سوق الغنم خارج الباب الصفير ، وقد كان مسجدا للجنائز ، وفيه بئر خرب ، جدده جراح المضحي أو المنبجي ، ثم أنشأه جامعا الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل في سنة ( ٦٣١ ) . ينظر البداية والنهاية ( ١٤٠/١٣ ) حوادث سنة ( ٦٣١ ) وثمار المقاصد ص (١٠٥ ) والدارس في تاريخ المدارس (٢٠/٢٤ ) ومنادمة الأطلال ص (٣٧١ ـ ٣٧٢ ) وخطط دمشق ص(٣٢٢ ـ ٣٢٣) .



## الفضيالكاني



# يَجَيَّ لَكُمْ الْمِالِمُ الْمُؤْمِدِينَ

المبحث الأول: سيرته الشخصية

وفيه مطلبان :

المطلب الأول: اسمه ونسبه ، كنيته ولقبه

المطلب الثاني : مولده وأعماله ثم وفاته

المبحث الثانى: سيرته العلمية

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شيوخه وتلامذته

المطلب الثاني : علمه ومؤلفاته وذكر شيء من شعره

المطلب الثالث: عقيدته وبيان مذهبه الفقهي

#### المبحث الأول

## سيرته الشخصية

#### المطلب الأول

#### اسمه ونسبه ، كنيته ولقبه

هو محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان بن عبد العزيز أبو عبد الله شمس الدين المعروف بابن الموصلي<sup>(۱)</sup> ، بعلي المولد ، موصلي الأصل ، نزيل طرابلس ودمشق ، الإمام العلامة الحافظ المحدث الفقيه المفسر اللغوي الأديب الشاعر المفتي الخطيب صاحب النظم البليغ والخط الفائق المنسوب المليح .

<sup>(</sup>١) مصادر ومراجم الترجمة مرتبة على حسب وفيات مؤلفيها :

١ - الواقى بالوفيات للصفدي ( ت ٧٦٤ ) ( ٢٦٢ ـ ٢٦٩ )

٢ ـ البداية والنهاية لابن كثير ( ت ٧٧٤ ) : ( ٢٥٦/١٤ ) .

٣ ـ درة الأسلاك في دولة الأثراك لابن حبيب ت ( ٧٧٩ ) : ( مخطوط ) ٣ ، ل : ٢٣٨
 ( أ / ب ) .

٤ ـ طبقات الفقهاء الكبرى لشمس الدين قاضي صفد ت بعد ( ٧٨٠ ) : ( مخطوط ) ل :
 ( ٨٩ / ب و ٩٩ / ١) ) .

٥ ـ طبقات الفقهاء الصغرى لشمس الدين قاضي صفد ت بعد ( ٧٨٠ ) ( مخطوط ) ل :
 ٢ أ ) .

٦ ـ الذيل على العبر في خبر من غبر لابن العراقي ( ت ٨٢٦ ) : ( ٢/ ٣٥٥ ) .

٧ ـ تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي من النبلا للتقي الفاسي ( ت ٨٣٢ ) ص :
 ( ٢٢٩ ـ ٢٢٩ ) ,

٨ ـ الدر المنتخب في تاريخ حلب لابن خطيب الناصرية ت (٨٤٣) (مخطوط) =

```
= (۲/ ص ۲۲) =
    ٩ ـ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي (ت ٨٤٥ ) : ( ٣٠٩/١/٣ ) .
                ١٠ ـ المقفى الكبير للمقريزي ( ت ٨٤٥ ) : ( ٧ / ٨٥ ـ ٦١ ) .
     ١١ ـ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ت ٨٥١ ) : ( ٣/ ١٧٩ ـ ١٨١ ) .
                      ۱۲ _ تاریخ ابن قاضی شهبة ( ت ۸۵۱ ) : ( ۴۲٤/۳ ) .
١٣ _ إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني ( ت ٨٥٢ ) : (١/ ٦٨ _ ٦٩ ) .
١٤ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢) : (٤/ ٣٠٠-٣٠٧)
 ١٥ ـ عقد الجمان في أخبار الزمان للعيني ( ت ٨٥٥ ) : ( مخطوط ) ج ( ٢٣ ) .
١٦ ـ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي (ت ٨٧٤ ) : ( مخطوط ) ٦ ،
                                                        ل: (١٩٦/أوب) .
١٧ ـ الدليل الشافي على المنهل الصافي لابن تغري بردي ( ت ٨٧٤ ) : (٢٩٧/٢ ) .
١٨ ـ وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام للسخاوي ( ت ٩٠٢ ) : ( ١/ ( ١٩٤ ) .
١٩ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ( ت ٩١١ ) : ( ٢٢٨/١ ) .
       ٢٠ ـ الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ( ت ٩٢٧ ) : (١/ ٩٥ ـ ٩٦ ) .
٢١ ـ بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس الحنفي (ت ٩٣٠) : ( ١/ ٢ / ١١٦ ) .
            ٢٢ ـ طبقات المفسرين للداودي ( ت ٩٤٥ ) : ( ٢/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ) .
٢٣ ـ كشف الظنون لحاجي خليفة ( ت ١٠٦٧ ) : ( ٢/ ١٥٦٨ ، ١٧١٥ ، ١٨٧٥ ) .
٢٤ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩) : (٦/ ٢٣٦) .
                  ٢٥ _ هدية العارفين للبغدادي ( ت ١٣٣٩ ) : ( ٢/ ١٦٦ ) .
                      ٢٦ ـ الأعلام للزركلي ( ت ١٣٩٦ ) : ( ٧/ ٣٩ ـ ٤٠ ) .
         ٢٧ ـ معجم المؤلفين لرضا كحالة ( ت ١٤٠٨ ) : (١١/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ) .
             ٢٨ ـ تاريخ الأدب في العراق لعباس العزاوي : ( ١/ ٤٦ ـ ٤٧ ) .
             ٢٩ ـ بعلبك في التاريخ لقاسم الشماعي الرفاعي ، ص : (٢٢٤) .
٣٠ ـ فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد للجبوري (١/ ٢٨٩) .
                                   ٣١ ـ فهرس الخزانة التيمورية : ( ٣٩٧/٣ )
```

## المطلب الثاني

## مولده واعماله ثم وفاته

ولد ابن الموصلي سنة تسع وتسعين - بتقديم التاء فيهما - وستمائة بمدينة بعلبك (۱) ، وبعد دراسته تولى عدة مناصب علمية ، فتقلد الخطابة والتدريس بالجامع الأمري وغيره ، كما كان يتجر في نسخ الكتب وبيعها ، قال العلامة شمس الدين قاضي صفد في طبقاته عند ترجمته له (۲): « الشيخ الإمام بقية المشايخ الأعلام ، شمس الدين محمد بن عبد الكريم الموصلي ، إمام طرابلس وشيخها ومفتيها ، ثم قدم دمشق فأقام بها دهرا يشتغل بالجامع الأموي ، وأعطي وظائف فعوند فيها فجمع خاطره وقنع بما تيسر فبورك له في رزقه اشتملت تركته على نحو ستين ألف درهم غالبها كتب ، فإده كان يتجر في الكتب ويلازم الاشتغال دائما . . . » الخ .

<sup>(</sup>١) هي مدينة تاريخية شهيرة ، قال ياقوت في معجم البلدان (٢٥٣/١) : ( بعلبك بالفتح ثم السكون وقتح اللام والباء الموحدة والكاف مشددة ، مدينة قديمة فيها أبنية صحيية وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام لا نظير لها في الدنيا ، بينها وبين دمشق ثلاثة أيام ، وقيل اثنا عشر فرسخا من جهة الساحل . . .

وهو اسم مركب من « بعل » اسم صنم و « بك » أصله من بك عنقه أي دقها ، وتباك القوم أي ازدحموا فإما أن يكون نسب الصنم إلى « بك » وهو اسم رجل ، أو جعلوه يبك الأعناق ، هذا إن كان عربيا ، وإن كان عجميا فلا اشتقاق . . اللغ .

قلت : قد تم فتح هذه المدينة صلحا على يد أبي حيدة بن الجراح رضي الله عنه في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قامنهم على انفسهم وأموالهم وكنائسهم وكتب لهم في ذلك كتابا أجلهم فيه إلى مدة ، فمن جلا سار إلى حيث شاه ، ومن أقام فعليه الجزية . ينظر : قتوح البلدان للبلاذري ص (١٥٤) ومعجم البلدان (١/ ٤٥٤) . (٢) ل : ( ٩٨/ ب و ١٩٥٩) .

وقال الحافظ ابن كثير (١) \_ وهو يتحدث عن حوادث سنة ( ٧٥٧ ) \_ : « وفي يوم الجمعة خامس عشر رمضان خطب بالجامع الذي أنشأه سيف الدين يلبغا الناصري (٢) غربي سوق الخيل ( $^{(7)}$ ) ، وفتح في هذا اليوم وجاء في غاية الحسن والبهاء ، وخطب الشيخ ناصر الدين ابن الربوة الحنفي  $^{(3)}$  و وكان قد نازعه فيه الشيخ شمس الدين الشافعي الموصلي وأظهر ولاية من وافقه يلبغا المذكور ومراسيم شريفة سلطانية ، ولكن قد قوي عليه ابن الربوة بسبب أنه نائب عن الشيخ قوام الدين الأتقاني الحنفي ( $^{(9)}$ ) ، وهو مقيم بمصر ومعه ولاية من السلطان متأخرة عن ولاية الموصلي . . . » الخ .

<sup>(</sup>١) في كتابه البداية والنهاية (١٤/٢٥٦) .

 <sup>(</sup>۲) هو سيف الدين يلبغا اليحيوي الناصري الساقي الأمير الكبير نائب حماة وحلب ودمشق مات مقتولا سنة (۷٤٨) بقلعة قافون من أرض فلسطين .

ترجمته في أعيان العصر ( ٥/ ٨٤ - ٩٩٢ ) والبداية والنهاية (٢٢٢ / ٢٢٣ ـ ٢٢٣ ) والدرر الكامنة (٥/ ٢١٥ ـ ٢١٨ ) والنجوم الزاهرة (١٠/ ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر خبر هذا المسجد في مصادر الترجمة المذكورة سابقا وثمار المقاصد في ذكر المساجد ص (١٢٠ ـ ١٢١) مع الذيل عليه ص(٢٥٩) والدارس في تاريخ المدارس (٢/٣٢٤ ـ ٤٢٥) وخطط دمشق ص(٣٦٣ ـ ٣٦٤) .

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الدمشقي القونوي المعروف بالربوة الحنفي الفقيه ،
 مولده في أول سنة (٦٧٩ ) ووفاته سنة (٧٦٤ ) وقيل غير ذلك .

ينظر : أعيان العصر ( ٣١٢/٤ ) والبداية والنهاية (٣٠٠/١٤) ، ووفيات ابن رافع ( ٢٥٦/٢ ـ ٢٥٨) ، والدرر الكامنة ٣١٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) هو أمير كاتب بن أمير عمر العميد بن العميد أمير غازي أبو حنيفة الفارابي الأتقاني (نسبة إلى أتقان اسم لقصبة من قصبات مدينة فاراب من مدائن الترك ) توفي سنة (٧٥٨ ) .

ينظر في ترجمته : أعيان العصر (١/ ٦٢٢ ـ ٦٢٧ ) ووفيات ابن رافع (٢/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦) . والدرر الكامنة (١/ ٤٤٢ ـ ٤٤٥) والنجوم الزاهرة (١٠ / ٣٢٥ ـ ٣٣٦ ) .

ومما قاله قاضي ابن شهبة في ترجمته لابن الموصلي<sup>(۱)</sup>: « . . . ثم طُلب إلى دمشق بسبب توليه خطابة جامع يلبغا<sup>(۲)</sup>حين شرع في بنائه وخطب به قبل فراغه ، ثم توفي الواقف وجرت خطوب وصار للحنفية فأقام بدمشق وكان يجلس عند باب (منارة جامع العروس)<sup>(۲)</sup>يشغل هناك في العلم في تصدير له على الجامع ويواظب بسوق الكتب ، وولي مشيخة الفاضلية (٤) بعد ابن رافع »(٥) .

 <sup>(</sup>١) في طبقات الشافعية (٣/ ١٨٠) وينظر كتابه التاريخ (٣/ ٤٢٤) ، وكذا يراجع إنباء الغمر للحافظ ابن ججر (١/ ٦٨) .

<sup>(</sup>٢) المذكور قريبا .

 <sup>(</sup>٣) كلمة (جامع) مقحمة هنا في النص وليست منه ؛ لعدم وجود جامع بهذا الاسم ؛ ولأن عقق كتاب الطبقات المذكور أشار إلى زيادتها من إحدى نسخ الكتاب .

قلت : ومنارة العروس هذه هي المتذنة الرئيسة بالجامع الأموي ، بناها الوليد بن عبد الملك وسط الجدار الشمالي ، وجعلها مذهبة من أعلاها إلى أسفلها .

وللاطلاع على وصفها وشكلها ينظر : البداية والنهاية (٩/ ١٥٠) و(٢٠٨/١٤) ، وتاريخ ابن قاضي شهبة (٣١٨/٢) و(٣/ ٤٠٠ ، ٦٠٢) ، ونزهة الأنام في محاسن الشام لأبي البقاء ص(٢٥) ، والجامم الأموي في دمشق للطنطاري ص(٤٥) .

<sup>(</sup>٤) يعني دار الحديث الفاضلية ، منسوبة لمؤسسها عبد الرحيم بن علي بن الحسن أبو علي البيساني القاضي الفاضل المولود سنة (٥٩٦) والمتوفى سنة (٥٩٦) ، وقد كان من الاثمة البلغاء الفصحاء تولى ديوان الإنشاء الصلاحي . وممن ترجمه : أبو شامة في كتاب الروضتين(٤/ ٤٧٢ ـ ٤٨٣) وابن خلكان في وفيات الأعيان (١٩٨ - ١٦٣) والذهبي في السير (٢١/ ٢٧٨ ـ ٤٣٣) وابن كثير في البداية والنهاية (١٣/ ٢٤ ـ ٢٢) . وينظر بشأن هذه الدار ومن وليها من العلماء : الدارس في تاريخ المدارس (٨٩١) وما بعدها ، ومنادمة الأطلال ص (٨٤) وما بعدها وخطط دمشق ص (٨٤) .

<sup>(</sup>٥) وهو أبو المعالي تقي الدين محمد بن رافع بن هِجوس بن محمد بن شافع السلامي الشافعي المولود سنة (٧٠٤) والمتوفى سنة (٧٧٤) .

أما وفاته رحمه الله تعالى: فكانت بطرابلس الشام في ثامن جمادى الآخرة سنة أربع وسبعين وسبعمائة عن خس وسبعين سنة ، وأرخها قاضي صفد في سنة ثلاث فوهم في ذلك ، وقد ذهب ابن العراقي وابن قاضي شهبة والحافظ ابن حجر والسخاوي إلى أن وفاته كانت بدمشق ، زاد ابن القاضي أنه دفن بمقبرة الباب الصغير (١) .

#### MAMAMAMAM

<sup>=</sup> ترجمته في المعجم المختص للذهبي ص (٢٢٩ ـ ٢٣٠ ) وفي الوافي بالوفيات (٦٨/٣ ـ ٦٥) وفي الذيل على العبر لولي الدين العبر أولي الدين العبر أولي الدين (٢/ ٣٥ ـ ٥٤) .

 <sup>(</sup>١) الذيل على العبر (٢/ ٣٥٥) وطبقات الشافعية (٣/ ١٨١) والتاريخ (٣/ ٤٢٤) كلاهما لابن قاضي شهبة والدرر الكامنة (٤/ ٣٠٧) وإنباء الغمر (١/ ٦٩) ووجيز الكلام (١/ ١٩٤) .

## المبحث الثاني

## سيرته العلمية

## المطلب الأول

## شيوخه وتلامذته

#### 1 ـ شيوخه :

توسعت مدارك ابن الموصلي في فنون العلم ومعارفه أيام الطلب ، فسمع بمسقط رأسه « بعلبك » وهو صغير من جماعة ، كما سمع بطرابلس ودمشق ، وتفقه بحماة وغيرها فكان له النصيب الأوفر والشأو الأكبر في حفظ القرآن الكريم وقراءاته وبقية علومه ، والتوسع في سماع الحديث الشريف ودراسة الفقه وعلوم العربية من شعر ونثر وبلاغة مما كان له الأثر الحسن في جودة تأليفه واختصاره للكتب ونظمه للعلوم .

وكان تلقيه العلم وأخذه له عن أئمة أعلام من علماء عصره وأعيان وقته شافهوه به ولقنوه إياه ، أذكر منهم من وقفت عليه بترتيبهم على حروف المعجم :

١ - أبو بكر بن عباس بن عبد الله جال الدين الخابوري الإمام العلامة قاضي بعلبك ، مات بالمدرسة البادرانية ليلة السبت سابع جمادى الأولى سنة
 ( ٧٢٣ ) ودفن بقاسيون<sup>(١)</sup> .

٢ - أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إدريس بن بابا جوك البعلي التركماني
 الأصل ، قاضي شيزر ، نجم الدين ابن الشهاب البعلبكي الشافعي ، توفي

<sup>(</sup>١) أعيان العصر (٣٦/٢) ، والبداية والنهاية (١١/٧٠) والدرر الكامنة (١/٤٧٤) .

بشيزر سنة ( ٧٢٣ ) وله نيف وستون سنة . قال فيه الذهبي : « اشتغل مدة وشارك في الفضائل وكان فيه دين وسكون »(١)اهـ

٣ ـ إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن إبراهيم أبو محمد الآمدي ثم الدمشقي عفيف الدين الحنفي ، الإمام العالم الفاضل المسند المعمر شيخ دار الحديث الظاهرية بدمشق ، مولده سنة ( ٦٤٢ ) ووفاته سنة ( ٧٢٥ ) ومدفنه بقاسيون (٢) .

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن نصر الله بن جهبل عي الدين القاضي الحلبي ثم الدمشقي الشافعي ، درس وأفتى وولي تدريس الأتابكية ، وحكم بدمشق نيابة وندب لقضاء طرابلس فباشرها ثم عزل ، مولده سنة ( ٦٦٦ ) ووفاته سنة ( ٧٤٠) .

عبد الرحمن بن علي بن إبراهيم شجاع الدين البعلي خادم الشيخ شرف الدين اليونيني مولده سنة ( ٦٦٦ ) ودفن بظاهرها ، وقد أرخ بعضهم وفاته بسنة ( ٧٥٧هـ )(٤) .

٦ ـ عمد الأعرج ( ابن أخى عمد الموصلي ) (٥) .

<sup>(</sup>١) معجم الشيوخ للذهبي ( ١/ ٣١ ـ ٣٣ ) والدرر الكامنة ( ١/ ١٠١ ) .

 <sup>(</sup>۲) الوافي بالوفيات ( ۸/ ٤٣٠ ) وأعيان العصر ( ٤٨٦/١ ـ ٤٨٧ ) والدرر الكامنة
 (١/ ٣٨١ ـ ٣٨٢ ) والمنهل الصافى (٣٦١/٢ ـ ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ذيول العبر ص ( ١١٧ ) وأعيان العصر ( ١/ ٥٣٠ ـ ٥٣١ ) والوافي بالوفيات ( ٢٤ / ٢٤٠ ـ ٢٤١ ) ، والدرر الكامنة (١/ ٤٠٩ ـ ٤١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الوفيات لابن رافع (١٩٦/٢ ـ ١٩٧ ) وتاريخ ابن قاضي شهبة (٣/ ٨٥ ) والدرر الكامنة ( ٢/ ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ) وذيل التذكرة للحسيني ص ( ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته ، وقد قرأ عليه ابن الموصلي القرآن بمدينته ﴿ بعلبك ، .

٧ - محمد بن أبي الفتح بن الفضل بن بركات أبو عبد الله شمس الدين الإمام
 العلامة المفتى المحدث المتقن النحوي البارع شيخ العربية البعلبكي الحنبلي ، ولد
 سنة ( ٦٤٥ ) وتوفي بالمنصورية من أرض مصر سنة ( ٢٠٥ه )(١)

٨ ـ عمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله شمس الدين أبو عبد الله الذهبي التركماني الأصل ، الشافعي الفارقي ( نسبة إلى ميافارقين من أشهر مدن ديار بكر ) ، ثم الدمشقي الإمام العلامة الحافظ الشهير ، ولد سنة ( ٦٧٣ ) وتوفي سنة ( ٧٤٨ ) (٧).

٩ ـ محمد بن عيسى بن محمد بن عبد اللطيف شمس الدين أبو عبد الله البعلي الشافعي المعروف بابن المجد ، الإمام العلامة الفقيه المتفن ، ولي قضاء بعلبك مدة ثم طرابلس وبها توفي سنة ( ٧٣٠ ) وقد كان مولده سنة ( ٦٦٦ )<sup>(٣)</sup>.

١٠ - عمد بن عمود بن عمد بن بندار بدر الدين الشافعي التبريزي قال فيه الصفدي : «كان رجلا مباركا معروفا بالصلاح ، ولي القضاء في أماكن متعددة منها القدس وبعلبك ، ثم إنه نقل من القدس إلى بلد الخليل عليه السلام خطيبا فأقام أشهرا يسيرة ، ومات رحمه الله تعالى في عاشر شوال سنة ( ٧٢٥)(٤) » .

<sup>(</sup>۱) أعيان العصر ( ۱/۵ م ـ ۰۲ ) والوافي بالوفيات ( ٣١٦/٤ ـ ٣١٧ ) والدرر الكامنة (٢٥٧/٤ ـ ٢٥٨ ) وَبِغيَّة الوحاة (٢٠٧/١ ـ ٢٠٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) فوات الوفيات (۳/ ۳۱۵ ـ ۳۱۷) والوافي بالوفيات ( ۱۲۳ ـ ۱۲۸ ) ، وطبقات الشافعية لابن السبكي (۹/ ۱۰۰ ـ ۱۲۳ ) وذيل التذكرة للحسيني ص (۳۶ ـ ۳۸ ) .

 <sup>(</sup>٣) المعجم المختص ص ( ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ) والوافي بالوفيات ( ٤/ ٣٠٥ ) والدرر الكامنة(٤/
 (٢٤٨ ) والدليل الشافى ( ٢/ ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) أعيان العصر ( ٢٥٣/٥ ) والدرر الكامنة (٥/ ٢٠ ) .

١٤ ـ يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك بن علي بن الزهر ، أبو الحجاج جمال الدين المزي القضاعي ثم الكلبي الدمشقي ، الإمام الهمام العلامة المحدث الحافظ الناقد الحجة ، ولد بظاهر حلب سنة ( ٦٥٤ ) وتوفي بدمشق سنة ( ٧٤٢ ) ودفن بمقبرة الصوفية غربي قبر الشيخ تقي الدين ابن تيمية (١) .

10 ـ يوسف بن محمد بن إسماعيل العزازي ( نسبة إلى عزاز بفتح المهملة وتخفيف الزاي الأولى والأخيرة ، قلعة قرب حلب ) قال ابن حجر : « ولد سنة ( ٦٣٧ ) وأسر في الوقعة العظمى مع التتار ثم خلص فقدم دمشق فقطنها، وسمع من الكمال بن عبد وغيره ، وكان يحفظ كثيرا من شعر الصرصري وينشده بنغمة طيبة وصوت شجي ، وهو الذي شهره بدمشق ومات في صفر سنة ( ٧٠٨ ) ذكره البرزالي "اه(٢).

## ب ـ تلامذته :

الذي وقفت عليه من طلبة العلامة ابن الموصلي وتلامذته ما يلي :

١ - أبوبكر بن سليمان بن صالح الشيخ شرف الدين الداديخي الأصل
( نسبة إلى داديخ قرية من قرى سرمين من غربيات حلب ) ، الحلبي
الشافعي عماد الدين ، ولي قضاء حلب مدة ، وكان دينا عالما ، مات
بديركوش من أعمال حلب سنة ( ٨٠٣) (٢).

 <sup>(</sup>١) عمن ترجمه : الذهبي في تذكرة الحفاظ (١/١٤٩٠ ١٥٠٠ ) وبترجمته ختم كتابه المذكور والصفدي في أعيان العصر (٥/ ٦٤٤ ـ ٢٥٧ ) ، وابن رافع في الوفيات (١/ ٩٩٥ ـ ٣٩٧ ) وابن كثير في البداية والنهاية (١٩١/١٤ ـ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة (٥/ ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الإعلام بتاريخ الإسلام لابن قاضي شهبة ( نخطوط ، ورقة ١٨٤/ب ) كما في التعليق =

١٤ ـ يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك بن علي بن أبو الخجاج جمال الدين المزي القضاعي ثم الكلبي الدمشقي ، الإمام الهمام العلامة المحدث الحافظ الناقد الحجة ، ولد بظاهر حلب سنة ( ٦٥٤ ) وتوفي بدمشق سنة ( ٧٤٢ ) ودفن بمقبرة الصوفية غربي قبر الشيخ تقي الدين ابن تيمية (١) .

10 ـ يوسف بن محمد بن إسماعيل العزازي ( نسبة إلى عزاز بفتح المهملة وتخفيف الزاي الأولى والأخيرة ، قلعة قرب حلب ) قال ابن حجر : « ولد سنة ( ٦٣٧ ) وأسر في الوقعة العظمى مع التتار ثم خلص فقدم دمشق فقطنها وسمع من الكمال بن عبد وغيره ، وكان يحفظ كثيرا من شعر الصرصري وينشده بنغمة طيبة وصوت شجي ، وهو الذي شهره بدمشق ومات في صفر سنة ( ٧٠٨ ) ذكره البرزالي اه<sup>(٢)</sup>.

#### ب ـ تلامذته :

الذي وقفت عليه من طلبة العلامة ابن الموصلي وتلامذته ما يلي :

١ - أبوبكر بن سليمان بن صالح الشيخ شرف الدين الداديخي الأصل
( نسبة إلى داديخ قرية من قرى سرمين من غربيات حلب ) ، الحلبي
الشافعي عماد الدين ، ولي قضاء حلب مدة ، وكان دينا عالما ، مات
بديركوش من أعمال حلب سنة ( ٨٠٣) (٣).

 <sup>(</sup>١) عن ترجه : الذهبي في تذكرة الحفاظ (١٤٩٨٤ ـ ١٥٠٠ ) ويترجته ختم كتابه المذكور والصفدي في أعيان العصر (٥/ ٦٤٤ ـ ٢٥٧ ) ، وابن رافع في الوفيات (١/ ٣٩٥ ـ ٣٩٧ ) وابن كثير في البداية والنهاية (١٩١/١٤ ـ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة (٥/ ١٤٤٤) .

<sup>(</sup>٣) الإعلام بتاريخ الإسلام لابن قاضي شهبة ( مخطوط ، ورقة ١٨٤/ب ) كما في التعليق =

٢ - أحمد بن حجي - بكسر الحاء المهملة والجيم الثقيلة - بن موسى بن أحمد ابن سعد بن غشم بن غزوان بن على بن مشرف بن تركي ، شهاب الدين أبو العباس الحسباني ، حلاه ابن ناصر الدمشقي « بالشيخ الإمام العلامة حافظ الشام ومؤرخ الإسلام ، أقضى القضاة شهاب الدين ، علم النقاد المتقنين ، فقيه الحفاظ ، مفيد المحدثين . . . » مولده في أوائل المحرم سنة ( ٧٥١) ووفاته في سادس المحرم سنة ( ٨١٦) بدمشق (١) .

٣ ـ الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب أبو محمد وأبو طاهر ، بدر الدين الدمشقي الأصل ، الحلبي ، الإمام العلامة المحدث الأديب الأريب ، باشر كتابة الحكم والإنشاء والشروط وغيرها من الوظائف الدينية ، مولده في حلب سنة ( ٧١٠ ) ووفاته بها سنة ( ٧٧٩ ) (٢) .

٤ ـ الشرف القدسى<sup>(٣)</sup> .

#### MANAGEMENT

<sup>=</sup> على الترجمة في إنباء الغمر ـ طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ـ (٢/ ١٥٩) تعليق (٦) وإنباء الغمر (٢١/ ٣٤ ـ ٣٥) ، وإعلام النبلاء للطباخ (١/ ٣٤ ـ ٣٣) .

 <sup>(</sup>١) الرد الوافر ص (١٣٤) وما بعدها ، وإنباء الغمر ( ٧/ ١٢١ ـ ١٢٤ ) ولحظ الألحاظ
 لابن فهد المكي ص (٢٤٧ ـ ٢٥٠ ) والضوء اللامع (١/ ٢٦٩ ـ ٢٧١ ) .

 <sup>(</sup>۲) تعريف ذوي العلا للتقي الفاسي ص(۲۷۵ ـ ۲۷٦) والدرر الكامنة (۱۱۳/۲ ـ ۱۱۵)
 والنجوم الزاهرة (۱۸/۱۱ ـ ۱۹۹) ، والبدر الطالع (۱/۲۰۰) .

 <sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته ، وقد نص على تلمذته لابن الموصلي السخاوي في كتابه القول المنبي
 عن ترجمة ابن العربي (مخطوط) ( ق /١١٣ / ب ) .

## المطلب الثاني

# علمه ومؤلفاته وذكر شيء من شعره

#### : ala - 1

سبق ذكر توسع مذارك ابن الموصلي في فنون العلم والنهل من معارفه وكثرة سماعه من أقواه مشايخ عصره لعلوم الشريعة الغراء من قراءات وحديث وفقه وتفسير وعلوم العربية نحوها وتصريفها ، شعرها ونثرها ، فكانت له اليد الطولى والقدح المعلى في كل هذه الأمور بما مكنه من نظم بعض الكتب والمصنفات العلمية كفقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثماليي وغيره بما سأذكره في مؤلفاته . وقد قال فيه شمس الدين الصفدي : « اجتمعت به في رجلتي إلى شيخ الإسلام السبكي سنة إحدى وخسين وسبعمائة وسمعت عليه أشياء من مصنفاته منها « نظم المنهاج » وغيره ووقف على شيء بما عليه أشياء من مصنفاته منها « نظم المنهاج » وغيره وقف على شيء بما علقته فسر وكتب عليه كتابة لطيفة بديعة ، وله مصنفات جليلة نافعة ، وكتب الخط الفائق الرطب وكان لطيفا . . »(۱) . وقاريض عقوده فاخرة ، وترسل بحاره زاخرة ، وخبرة بالفنون الأدبية ، ومعرفة عقوده فاخرة ، وترسل بحاره زاخرة ، وخبرة بالفنون الأدبية ، ومعرفة بالفقه واللغة العربية . . . »(۲) .

وقال ابن العراقي : « وكان أحد أثمة الأدب ، له معرفة تامة باللغة العربية ، ونظمه ونثره في الذروة . . . » (٣) .

<sup>(</sup>١) طبقات الفقهاء الكبرى ، خ ( ق / ٩٩ / أ ) .

<sup>(</sup>٢) درة الأسلاك ، خ (ق/ ٢٣٨ / أ) .

<sup>(</sup>٣) الذيل على العبر (٢/ ٣٥٥).

وقال ابن خطيب الناصرية : « ومهر في الفنون وقال الشعر وصنف التصانيف . . وكان يجيد الخطب ، وكتب الخط المنسوب وتصدر بالجامع الأموى بدمشق للإفادة »(١) .

وقال المقريزي : « وكان إماما في الفقه واللغة العربية ، ماهرا في النظم والنثر إنشاء وخطبا ، يكتب الخط المليح . . . ، (٢) .

وقال الحافظ ابن حجر: « ومهر في الفنون وقال الشعر وصنف التصانيف »(٣).

وقال ابن تغري بردي : « وكتب وحدث وحصل وبرع وصنف . . . » (٤) .  $\mathbf{u}$  . . . » عقلفاته :

لقد تنوعت تصانيف الإمام ابن الموصلي فكان منها التأليف المستقل ومنها الاختصار والنظم والشرح لكتب غيره من أهل العلم ، وقد جاء كل ذلك منه في غاية الحسن والبهاء والجودة ، لما أوتيه من سلاسة في اللفظ وقوة في العبارة وجزالة في السبك مما نال به رضا العلماء وثناءهم ، وهذا بيان ما وقفت عليه من مؤلفاته وحصر مصنفاته :

ا عاثة اللهاج في شرح المنهاج (٥)

٢ ـ بهجة المجالس ورونق المجالس (٦) .

الدر المنتخب ،خ (۲/ ص۲۲٦) .

<sup>(</sup>٢) كتاب المقفى الكبير (٧/ ٥٩) ، وذكره السيوطى في بغية الوعاة (٢٢٨/١) .

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة (٢/٧/٤).

<sup>(</sup>٤) المنهل الصافى ، خ (٦/ق ١٩٦/أ ـ ب ) .

<sup>(</sup>٥) ذكره البغدادي في هدية العارفين (٢/ ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) وهو في خمس مجلدات تتضمن الكلام على آيات كريمات وغيرها ، انظر الوافي =

- ٣ ـ الدر المنتظم في نظم أسرار الكلم (١) .
- ٤ ـ غاية الإحسان ، في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾ (٢) . . .
- = بالوفيات (٢/٣٢١) والمقفى للمقريزي (٧/ ٥٩) والمنهل الصافي خ ( ق / ١٩٦) و وبغية الوعاة ( ٢٢٨/١ ) ، وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ٢٤٠) ، وهدية العارفين ( ٢٦٦/٢ ) ، والأعلام للزركلي( ٧/ ٤٠ ) ومعجم المؤلفين(١١/ ٢٣٥ ) .
- (۱) وهو في نظم كتاب فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالمي ت (٤٣٠ ) انظر : الوافي بالوفيات (٢٦٣ ) ودرة الأسلاك خ (ق ٢٦٣ / أ) وفيات سنة (٤٧٧ ) واللفيل على العبر (٢/ ٥٥ ) والمقفى الكبير (٧/ ٥٥ ) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣/ ١٨٠ ) ووجيز الكلام (١/ ١٩٩ ) وبغية الوعاة (١/ ٢٢٨ ) ، والمدارس في تاريخ المدارس (١/ ٩٥ ) وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ٢٤٠ ) وهدية العارفين (٢/ ١٦٦ ) والأعلام (٧/ ٤٠ ) ، ومعجم المؤلفين (٢/ ٢٣٠ ) .
- (٢) هكذا سماه الصفدي في النهل الصافي بالوقيات (١٩٦١) والمقريزي في المقفى الكبير (٧٩٥) وابن تغري بردي في المنهل الصافي خ (٦/ق ١٩٦) والسيوطي في بغية الوعاة (١٩٨١) والداودي في طبقات المفسرين (٢/ ١٤٥) (والبدادي في هدية العارفين (٢/ ١٦٦)). وقد طبع بعنوان: «كتاب حسن السلوك الحافظ دولة الملوك » دراسة وتحقيق وتعليق المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد ، خبير البحوث الإسلامية السابق لدولة قطر ، وهو حاليا بكلية الشريعة قسم القضاء بجامعة أم القرى ، وأوضح ص (٢٧) أن هذا العنوان مدون على نسخته الحطية ولم تذكره كتب التراجم والطبقات التي ترجمت لمؤلفه ابن الموصلي ، بل أشارت إلى كتابه «غاية الإحسان ، في تفسير قوله تعالى ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾ وثابت في الكتاب أن البدء فيه « الحمد لله الآمر بالعدل والإحسان » وأنه كتبه تلبية لحاكم في عصره لم يفصح عن اسمه ، وأنه رأى أن يكتب له ما ورد في فضل العدل والإحسان ، ويعمن العناية من الله ملحوظة » قال محقمون الكتاب يتفق مع عنوانه كما يتفق مع عنوانه كما يتفق مع عنوانه كما يتفق مع عنوانه كما يتفق مع عنوانه " في أن الله يأمر بالعدل والإحسان » ثم قال: « بحثت في فهارس عنوان «غاية الإحسان ، في أن الله يأمر بالعدل والإحسان » ثم قال: « بحثت في فهارس الخطوطات المطبوعة عن كتاب بالعنوان الأخير لابن الموصلي فلم أعثر ، قد يكون عنوان المخلوطات المطبوعة عن كتاب بالعنوان الأخير لابن الموصلي فلم أعثر ، قد يكون عنوان المخلوطات المطبوعة عن كتاب بالعنوان الأخير لابن الموصلي فلم أعثر ، قد يكون عنوان عنوان =

# ه ـ لوامع الأنوار في نظم غريب الموطأ وصحيح مسلم<sup>(۱)</sup>.

لا حسن السلوك الحافظ دولة الملوك ، هو الاختيار الأخير لابن الموصلي لكتابه لا غاية الإحسان ، في قوله تعالى ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾ ، ومضمون الكتاب يتفق مع شخصية ابن الموصلي التي تعرض لأقوال العلماء وتنتمي إلى مذهب الشافعي ولها إلمام جيد بالحديث ، ومصادر الكتاب تقف إلى العصر الذي عاش فيه ابن الموصلي أو قريبا منه ، نخلص إلى اعتماد عنوان الكتاب باسم لا حسن السلوك الحافظ دولة الملوك ، للشيخ الإمام محمد بن عبد الكريم المشهور بابن الموصلي المتوقى ٤٧٧٤ ، اه .

(١) أصل كتاب لوامع الأنوار هو ﴿ مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ ومسلم والبخاري وإيضاح مبهم لغاتها ، في غريب الحديث ، لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بن القائد الحمزي ـ نسبة لقرية حمزة من أعمال بجاية ـ الوهراني الأندلسي ، المعروف بابن قرقول المولود في المرية إحدى مدائن الأندلس سنة (٥٠٥ ) والمتوفى بفاس سنة (٥٦٩هـ ) ومما قاله فيه الذهبي في السير (٠٠/ ٥٢٠ ) : ﴿ لَهُ كَتَابِ الْطَالُمُ عَلَى الصَّحِيحِ غَزِيرِ الْفُوائدُ ﴾ اهـ ، وقال حاجى خليفة ني كشف الظنون (٢/ ١٧١٥) : ١ . . . وضعه على منوال مشارق الأنوار للقاضي عياض ونظمه شمس الدين محمد بن محمد الموصلي المتوفي سنة ٧٧٤ . . . . ، الخ . قلت : وهو من موارد الحافظ ابن حجر في الفتح ، انظر الإشارة إلى مواضعه فيه في معجم المصنفات الواردة في فتح الباري رقم ١٢٥٠ ص (٣٨٩) . أما مخطوطاته فتوجد ني جامع القرويين بفاس تحت الأرقام ٥٩٤ ، ٦٢٤ ، ١٦٤١ وفي القاهرة بدار الكتب المصرية ثان (١٤٩/١) على ما ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ، الطبعة العربية قسم ٣ (٥ ـ ٦) ص ( ٦٤٦ ) ، وينظر فهرس خزانة القرويين لمحمد عابد الفاسي (١/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧) . وأما لوامع الأنوار في نظم مطالع الأنوار فنسبه لابن الموصلي الصفدي في الوافي بالوفيات (١/ ٢٦٣) ، وابن خطيب الناصرية في الدر المنتخب خ (٢/ ص٣٢٦) ، والمقريزي في المقفى الكبير (٧/ ٥٩ ) ، وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (٣/ ١٨٠) ، وابن حجر في الدرر الكامنة (٤/ ٣٠٧) ، وفي إنباء الغمر (١/ ٦٨) ، وذكره في محفوظات أحمد بن عبد الرحمن بن عوض الشافعي في المجمع المؤسس (٣/ ٤١) ، وابن تغري بردي في المنهل الصافي خ (٦/ ق ١٩٦) ، والسخاوي في =

 $\Gamma$  - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$ 

= وجيز الكلام (١/ ١٩٤) ، وفي الضوء اللامع (١/ ٣٣٧) ضمن محفوظات أحمد بن عبد الرحمن المذكور ، والسيوطي في بغية الوعاة (١/ ٢٢٨) ، والنعيمي في الدارس في تاريخ المدارس (١/ ٩٥) ، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ١٥٦٨ و ١٧٦٥) ، وابن العماد في شذرات اللهب (١٣٦/٦) ، والبغدادي في هدية العارفين (١٦٦/٣) ، والزركلي في الأعلام (٧/ ٤٠) ، وكحالة في معجم المؤلفين (١١/ ٣٣٦) ، والعزاوي في تاريخ الأدب العربي في العراق (١٤٦/ ٤١) ، وحمد أسعد طلس في الكشاف عن غطوطات خزائن كتب الأوقاف رقم ٤٢٦ ص (٤٧) .

ونسخة المؤلف موجودة في خزانة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم ٦٦٩٠ ، ٣٠) ، (٢٠ س ، وقد أتم نظمه في (٢٤ ) ربيع الأول سنة ( ٧٤٤ ) على طريقة علي بن هلال المعروف بابن البواب في ( ١٥ ) شوال سنة (٧٤٥) . أوله :

قىال مىجىمد قىقى مىجىمد الجمد لىلە عىلىي نىمىمىاللە وآخرە :

رابع عسريسن ربسيع الأول من بعد سبع مالة سنينا على طريق ابن هلال بن علي حسس وأربعين مع سبعمالة

الشاقعي الموصلي البلد

حمدا يضوع المسك من أرجائه

كسل يدوم الأحيد السنكسل سنية أربيع وأربيعينا كتبيه ناظمه ابن السوصلي خامس عشر شهار شوال سنة نظ وات خاداد

انظر : الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف ص (٤٧) رقم ( ٤٢٦ ) وتاريخ الأدب العربي في العراق (٢٦/١) .

- (١) سيأتي الكلام عنه مفصلا موسعا بإذن الله ثعالى .
- (٢) والمنهاج هو مختصر لكتاب المحرر للإمام الرافعي الشافعي ت (٦٢٣) ، قال النووي في مقدمته (١/ ٧٤ ـ ٧٥) « . . . وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات ، وأنقن مختصر : « المحرر » للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى ذي التحقيقات ، وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب ، معتمد للمفتى =

## جـ ـ ذكر شيء من شعره:

قال الصفدي : وأنشدني من لفظه لنفسه :

نال أعلى مراتب المجد من لا كان يدرى به ولا بمكانه بجميل البجوار مع كرم النف س وعرفانه بأهل زمانه وتعام عن البعيوب وزهد في متاع يفنى وحفظ لسانه (١) قال: وأنشدن من لفظه لنفسه:

ومنكر قتل شهيد الهوى ووجهه يُنبئ عن حاله فاللون لون الدم في حده والريح ريح المسك من خاله (٢) قال: وأنشدني من لفظه لنفسه:

<sup>=</sup> وغيره من أولي الرغبات . . . ، اه .

وعن نسب هذا النظم لابن الموصلي الصفدي في الوافي بالوفيات (٢٦٣/١) ، وشمس الدين الصفدي في طبقات الفقهاه الكبرى خ (ق/٩٩/١) ، وابن حبيب في درة الأسلاك خ (ق /٢٨٨) وفيات صنة (٤٧٧) ، وابن المراقي في الذيل على العبر (٢/٥٥) ، وابن خطيب الناصرية في المدر المنتخب خ (٢/ص٣٦٦) والمقريزي في المقفى الكبير (٧/٥٥) وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (٣/ ١٨١) ، وابن حجر في الدرر الكامنة (٤/٣٠) ، وابن تغري في المنهل الصافي خ (٦/ق ١٩٦) ، والسخاري في ترجمة النووي (المنهل العذب الروي) ص (٢١) وفي وجيز الكلام (١/٤١) ، والسيوطي في بغية الوعاة (١/٢٨) ، والنعيمي في الدارس في تاريخ المدارس (١/٥٥) ، والداودي في طبقات المفسرين (٢/ ٢٤٠) ، وحاجي خليفة في كشف الظنون (٢/ ١٨٥٥) ، وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب (٢/٣٦) ، والبغدادي في هدية العارفين (٢/ ١٦٢) .

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات (٢٦٨/١) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، والدليل الشافي على المنهل الصافي (٢/ ١٩٧) .

قال لي ساحر طرف كم سبى من متنسك إن طرفي قد تنبيى أفلا تنجو بنفسك قصلت ما آية هذا قال في العشاق يسفك قلت ينجي الله منه قال هيهات لمشلك قطت ينجي الله منه وهدى اسمع لأمرك قال وحد عشق حسنى واحذر التشريك تشرك شم صدق سحر طرفي لا تكذبه فتهلك شما تعالى تار خدك(١) قال: وأنشدني من لفظه لنفسه:

قد كنت أعشق ورد الخد ليس له ثماني ولا لمغرامي فيه من ثان فكيف لا أتغالى في محبته وورد خديه قد حفا بريحان(٢)

#### STATESTATES.

<sup>(</sup>١) الوافى بالوقيات (١/٢٦٨ ـ ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

وللمزيد من الاطلاع على شعره ينظر المصدر المذكور (١/ ٢٦٩) ، كما أن له قصائد في مدح النبي ﷺ منها قصيدته التائية في ذلك وهي مذكورة في الوافي (١/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧) وفي وفي درة الأسلاك خ ( ق ٢٣٨/أ ـ ب ) وفي تعريف ذوي العلا ( ص٢١٩ ـ ٢٢١ ) وفي المقنى الكبير (٧/ ٢٠ ـ ٢١١ ) .

### المطلب الثالث

## عقيدته وبيان مذهبه الفقهى

#### أ ـ عقيدته :

ما لا شك فيه ولا ارتياب في اعتقاده أن الإمام ابن الموصلي رحمة الله عليه كان على طريق السلف الصائح أهل السنة والجماعة تباع الكتاب والسنة في صحة المعتقد وسلامته من الزيغ والانحراف والتأويل ، ولا أدل على ذلك من اختصاره لهذا الكتاب العظيم القيم « الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » الذي هو بصدق ويقين لسان أهل الحق والإيمان في بيان تمسكهم بنصوص الشرع والتزامهم بما دلت عليه من إثبات ما أثبتته ونفي ما نفته من مسائل الإيمان والأسماء والصفات وغيرها مما يتعلق بالرب تبارك وتعالى وتقدس .

وقد وقفت ـ بحمد الله تعالى ـ على عدة أقوال لهذا الإمام تؤكد تعلقه بهذا المنهج العظيم السديد ، وتشبثه به ومدحه لمتبعيه وثناءه عليهم والدفاع عنهم . قال تلميذه الإمام أبو العباس أحمد بن حجي (١١) : أنشدنا الشيخ الإمام العالم البارع الحافظ الأديب الأوحد بقية السلف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم الطرابلسى ابن الموصل الشافعي من لفظه لنفسه :

إن كان إثبات الصفات جميعها من غير كيف موجبا لومي وأصير تيميا بذلك عندكم فالمسلمون جميعهم تيمي(٢)

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص(۱۱/م)

 <sup>(</sup>۲) الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص( ۱۳۲ و ۳۰۰ ) ، ولحظ الألحاظ لابن فهد
 المكي ص (۲۰۲) .

وقال أيضا : « كتب ابن المطهر الرافضي<sup>(١)</sup> إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه :

لو كنت تعلم كل ما علم الورى طرا لصرت صديق كل العالم لكن جهلت فقلت إن جميع من يهوى خلاف هواك ليس بعالم قال: فأجابه شيخنا شمس الدين الموصلي وسمعته من لفظه في يوم الخميس خامس عشر ذي القعدة سنة سبعين وسبعمائة بقاعة دار الحديث الأشرفية قال: يا من يموه في السؤال مسفسطا إن الدي ألزمت ليس بلازم هذا رسول الله يعلم كل ما علموا وقد عاداه جل العالم (٢) وفي مدحه لأهل العلم من مشايخه وثنائه عليهم وهم من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا يقول في شيخه الإمام الذهبي لما قدم دمشق متوجها إلى الحج سنة ( ٧٣٤).

ما زلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طرب وليس من عجب أن ملت نحوكم فالناس بالطبع قدمالوا إلى الذهب (٣)

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي جمال الدين المعتزلي الرافضي ، من كبار الرافضة وأثمتهم ومصنفيهم ، كانت له منزلة ووجاهة وحظوة عند سلطان التبار ، له كتب عديدة منها : «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة » ، الذي تولى الرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مصنفه القيم : «منهاج السنة النبوية . . . » وكان يسميه ابن المنجس ، هلك سنة (۲۲۷) . ترجه ابن حجر في الدرر الكامنة (۲/ ۱۵۸ و ۱۵۸ و وي لسان الميزان (۲/ ۱۷۲) . (۲۲۷) و ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة (۲/ ۲۷۲) .

 <sup>(</sup>٢) الرد الوافر لابن ناصر الدين ص (١٣٦ ـ ١٣٧ ) . وانظر الدرر الكامنة (٢/ ١٥٩ ) .
 وروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للخوانساري ص(١٧٧) .

<sup>(</sup>٣) الرد الوافر لابن ناصر الدين ص (٦٧) والبيتان ـ أيضا ـ في إنباء الغمر (١/ ٦٨) =

ويقول في الإمام البرزالي لما قدم حاجا سنة ( ٧٣٤ ) :

ما زلت أسمع عنكم كل عارفة لسشلها وإليها ينتهي الكرم وكنت بالسمع أهواكم فكيف وقدرأيتكم وبدالي في الهوى علم (١) ويقول في شيخه الإمام المزي لما قدم الحج سنة ( ٧٣٤):

ما زلت أسمع عن إحسانكم خبرا الفضل يسنده عنكم ويرفعه حتى التقينا فشاهدت الذي سمعت أذنى وأضعاف ما قد كنت أسمعه (٢)

ومما وقفت عليه أيضا ذمه لابن عربي الصوفي ونحلته ومن كان على شاكلته من الاتحادية والحلولية وبيان ما في كلامهم من الكفر والفساد والضلال ، قال رحمه الله تعالى : « وأما إنشاد هذا الواعظ ـ يعني رجلا واعظا قدم إلى دمشق وعمل بها مجلس وعظ بالجامع الأموي وجعل يدرج في كلامه أبياتا من شعر ابن الفارض ونحوه من الاتحادية والحلولية ـ شعر ابن الفارض وابن عربي وغيرهما من الاتحادية ومدح ناظمها فهو جهل قبيح وخطأ صريح ، في كلام ابن عربي من الكفر الصريح الذي لا يمكن تأويله في كتبه شيء كثير يضيق هذا الوقت عن وصفه ، ومنه تغيير اسم الله تعالى العلي بأن قال : العلي على من ، وليس ثمَّ غيره وهو المسمى بأبي سعيد الحراز ، وكذلك ابن الفارض ، فمن مدح كلاهما معتقدا صحة مذهبهما

وفي وجيز الكلام (١/ ١٩٤) وفي شذرات الذهب(١/ ٢٣٦) باختلاف يسير في بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>١) الرد الوافر لابن ناصر الدين ص (٢١٨) وقوله في البيت \* علم " يعني لقب البرزالي وهو علم الدين .

<sup>(</sup>٢) الرد الوافر لابن ناصر الدين ص (٢٢٩) .

في الكلمات الكفرية فهو مثلهما في الكفر يجب أن يستتاب من ذلك فإن تاب وإلا قتل كفرا ، وإن أوردها جاهلا معناها مستحسنا لرقة ألفاظها فينبغي أن يعرف ما فيها من الدسائس الاتحادية والمعاني الكفرية ليتجنب إنشادها ويتحقق فسادها ، وإذا تحقق ولي الأمر أيده الله هذه الحال وجب عليه منع هذا الواعظ الجاهل من الضلال والإضلال ووعظ الناس وهو أكبر الجهال ، وردعه إن أصر وتبين حاله ليتجنبه عامة النساء والرجال ، والله الموفق "(1).

### ب ـ مذهبه الفقهي :

يعد العلامة ابن الموصلي من الأثمة الفقهاء الراسخين في معرفة مذاهب أهل العلم والاطلاع على أقوالهم ، إلا أنه رحمه الله تعالى كان ينهج مذهب الإمام الشافعي ويفتي بمقتضى نصوصه وقواعد مذهبه ، وفي هذا يقول تلميذه ابن حجي :: « كان يحفظ علما كثيرا من حديث ولغة ومذاهب العلماء ويفتى على مذهب الشافعي رضى الله عنه »(٢).

ولهذا كان مما اعتنى به من مصنفات الشافعية كتاب « المنهاج » للإمام النووي حيث قام بشرحه ونظمه باعتباره أحد كتب المذهب المعتمدة في الأحكام والفتوى (٣) ، كما تولى مشيخة الفاضلية بعد تقي الدين ابن رافع ،

القول المنبي عن ترجمة ابن العربي مخطوط (ق ١١٣/ب) ومصرع التصوف (تنبيه العبي إلى
 تكفير ابن عربي) للبقاعي ص ( ۱۷۰) ، وينظر فصوص الحكم بشرح القاشاني (ص ١٧٧) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن قاضي شهبة (٣/ ٤٢٤) والدارس في تاريخ المدارس (١/ ٩٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الإمام النووي للمنهاج (١/ ٧٤ ـ ٧٥) ، وقد قال التقي السبكي في أول القطعة التي شرحها منه : « هذا الكتاب في هذا الوقت هو عمدة الطلبة وكثير من الفقهاء في معرفة المذهب اله ، ذكره عنه السخاوي في المنهل العذب الروي ص (٦٧) وقال السيوطي في المنهاج السوي ص (٥٧) : « وهو الآن عمدة الطالبين والمدرسين والمفتين ، اه .

وهي من دور الحديث الشافعية بدمشق<sup>(۱)</sup> ، وترجم له ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (۳/ ۱۷۹ و ۱۸۹) وهو خاص بهم دون غيرهم ، وكذا قال أكثر من ترجمه أو ذكره كالصفدي ، وابن كثير ، وابن حبيب ، وابن العراقي ، والتقي الفاسي ، وابن ناصر الدين الدمشقي ، والمقريزي ، وابن قاضي شهبة ، وابن تغري بردي ، والسخاوي ، والسيوطي ، والداودي ، وحاجي خليفة ، وابن العماد ، والبغدادي .

#### MANAGEMENT

 <sup>(</sup>١) ينظر الدارس في أخبار المدارس (١/ ٨٩) وما بعدها ، ومنادمة الأطلال ص (٤٨) وما بعدها .وهي الآن مساكن .

قاله محمد كرد علي في خطط الشام (٦/ ٧٣) .

3000000000000000000000000000000000000

الفيتللثرين



# النيمُ الكِيَّائِ وَسِيِّنَانَ فَصَابِحُهُمُ

اتفقت كل من النسخة الخطية المجلوبة من مكتبة دار العلوم لندوة العلماء بلكناو الهند والتي رمزت لها بحرف « د » والنسخة الخطية التي مصدرها الخزانة التيمورية المحفوظة بدار الكتب القومية بمصر وهي التي أشير إليها بحرف « ت » على تسميته : « كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة »(۱) ، في حين اقتصر في النسخة الخطية الهندية الكائنة بمكتبة ندوة العلماء بلكناو الهند على تسميته : « مختصر الصواعق » فقط .

إلا أنه في نسخة أخرى ناقصة من أولها وآخرها مصدرها أيضا ندوة العلماء بلكناو الهند<sup>(٢)</sup> كتب في الهامش الأعلى منها بخط مغاير: «سيف

(١) بالنسبة للكتاب الأصل: « الصواعق المرسلة على الجهمية والمعللة » تولى محققه الدكتور علي بن محمد الدخيل الله في المقدمة (١/ ٧٥ ـ ٧٦) ذكر الخلاف اليسير بين نسخه الخطية في عنوانه وأن ذلك انحصر في خس صيغ اختار منها العنوان المذكور لتصريح المؤلف به في مصنفه « مدارج السالكين » اهـ

قلت : ومن تلك الأسامي : « الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة ) كما هو في نسخة المكتبة العثمانية بحلب وفي نسخة المتحف العراقي ببغداد ، وتحت هذا العنران حققه الأستاذان : الدكتور أحمد عطية الغامدي ، والدكتور على ناصر الفقيهي ، وتم نشره بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة .

(٢) ولعل هذه النسخة هي التي نقل منها العلامة السيد محمد صديق حسن القنوجي في
 كتابه الدين الخالص (١/ ٩٠) حيث قال : « قال الشيخ العلامة محمد بن الموصلي في
 كتابه « سيف السنة الرفيعة لقطع رقاب الجهمية والشيعة » ونقل نصا منه .

السنة الرفيعة في قطع رقاب الجهمية والشيعة » .

وكذا كُتب في النسخة المصورة من مكتبة الجامعة العثمانية بحيدر آباد الهند وهي نسخة أيضا ناقصة من أولها وآخرها كسابقتها .

ولا شك في وضع هذا الاسم من بعض أهل العلم أو من النساخ ، وليس من وضع مختصره العلامة ابن الموصلي لما ثبت في النسخ الأقدم والأكمل والأوثق من العنوان الأول المذكور ، وهو الموافق لتسمية الكتاب الأصل ، وليس من موضوعاته أو مباحثه الرد على الشيعة إلا بجيء ذلك عرضا في موضع أو موضعين منه .

كما أنه انفردت هذه الأخيرة الناقصة بوصفها لابن الموصلي « بالشافعي مذهبا الأشعري معتقدا » ، ويكفي في بطلان هذا الادعاء أنه كُتب بخط واضح ناصع دخيل نخالف ما كتب به النص في القدم والبلى ، وكيف يختصر هذا الكتاب الموضوع أصلا في نقض الأشاعرة وغيرهم من المؤولة من وصفه هكذا : الأشعري معتقدا ،!

أما بيان موضوع الكتاب فأنقل ما كتبه الشيخان الفاضلان العالمان أستاذي الدكتور أحمد عطية الغامدي ، وأستاذي الدكتور علي ناصر الفقيهي في مقدمة تحقيقهما للأصل (٢٩/١ ـ ٣٠) حيث قالا حفظهما الله تعالى : « أما موضوع الكتاب فهو مباحث توحيد الأسماء والصفات والرد على المعطلين النفاة ؛ إذ إنهم بتعطيلهم لخالقهم وخالق العالم جميعا يعبدون عدما إذ لا يوجد معبودهم الذي سلبوه جميع صفات الكمال بقصد التنزيه إلا في الأذهان ، وذلك أن ربا معبودا لا يوجد داخل العالم ولا خارجه ، ولا متصلا ولا منفصلا ، ولا فوق ولا تحت ، ولا أمام ولا خلف ، ولا محايث هذا الوصف لا ينطبق على ذات موجودة في خارج الأذهان ممكنة الوجود

فضلا عن وجود واجب الوجود .

ورب العالمين وإلههم كما وصف نفسه في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة فوق العالم جميعا كما قال تعالى : ﴿ يُمَانُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِم ﴾ ، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلَمُ الطّيّبُ وَالْمَمَلُ الصَّدلِحُ بَرَفَعُمُ ﴾ ، ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكِلَمُ الطّيبُ وَالْمَمَلُ الصَّدلِحُ بَرَفَعُمُ ﴾ ، وفتح له من وعرج بمحمد ﷺ ليلة الإسراء والمعراج إلى السموات العلى ، وفتح له من سماء إلى السماء إلى السماء السابعة ، ثم إلى حيث شاء الله ، وكلمه ربه ، وفرض عليه الصلوات الخمس خمسين ، ثم خففت إلى أن جعلها الله خمسا في العمل وخمسين في الأجر كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة .

وقد ردَّ ابن القيم أيضا على المشبهة الذين يعبدون صنما حيث شبهوا الله سبحانه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وُهُو اَلسَّمِيعُ النَّمِيعُ النَّمِيرُ ﴾ ﴿ فَلْ هُو اللّهُ أَكَدُ \* اللّهُ الضَّمَدُ \* لَمْ بَالِدٌ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُن لَمُ كُولَدُ \* وَلَمْ يَولَدُ \* وَلَمْ يَكُن لَمُ كُولَدُ \* وَلَمْ يَكُن لَمُ كُولُولُولُهُ الْمُحَدِّ ﴾ .

ثُم بين بعد ذلك أن الموحدين يعبدون ربا ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيْ ۗ وُهُوَ السَّيعِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ له الأسماء الحسنى والصفات العلى ﴿ وَيَقِ الْأَسْمَاهُ الْحُسْنَى فَاتَّكُوهُ مِنَّا وَلَيْ وَلَا الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَاتَّكُوهُ مَا كَانُواْ يَتَمَلُونَ ﴾ اه. . فَاتَّكُوهُ مَا كَانُواْ يَتَمَلُونَ ﴾ اه. .

#### SYLSTESTESTEST



# الفضيلات



# توشق نسي المنتال المنتصرة

من الأمور المهمة والقضايا الأساسية في مجال التحقيق العلمي التأكد من صحة نسبة الكتاب المخطوط إلى مؤلفه ومنشئه ، وكذا بالنسبة لشارحه أو مختصره ، وللاهتداء إلى ذلك والوصول إليه يكون بعدة أمور واعتبارات استوفاها العلماء قدامى ومحدثين لا مجال لسردها هنا(١) .

ولا كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » ثبت في جميع نسخه الخطية اسم مختصره محمد الموصلي وفي بعضها محمد بن الموصلي ، والزيادة الأخيرة خطأ محض ولم يقم على إثباتها دليل من قريب أو بعيد ، فلعلها من إدراج وإقحام النساخ لها ، وقد قبل قديما النُسَّاخُ مُسَّاخ .

وقد جاء في متن الكتاب ص (٦٥٠) ـ من هذا البحث ـ قوله: «قال مختصره محمد بن المؤصلي عفا الله عنه . . . » الخ . فهذا نص على هذه التسمية ، وبعد الرجوع إلى كتب التراجم والطبقات والتاريخ لدارسة هذه الحقبة وكذا بالاطلاع على فهارس المكتبات وخزائن الدور وغيرها ظهر لي بوضوح وجلاء ، وتبين لي أن محمد بن الموصلي المذكور على الورقات الأولى

<sup>(</sup>١) ينظر لها تحقيق النصوص ونشوها لعبد السلام هارون ص (٤٤ ـ ٤١) وتحقيق التراث للدكتور عبد الهادي الفضلي ص (١٢٣ ـ ١٢٧) وتحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل للدكتور عبد الله عسيلان ص (٢٣٧ ـ ٢٤١)

للمخطوطات جميعها والمنصوص عليه داخل صلب الكتاب هو محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان بن عبد العزيز أبو عبد الله شمس الدين البعلبكي مولدا ومنشأ أكاد أجزم بذلك وأقطع به ، الموصلي أصلا ، نزيل طرابلس الشام ودمشق كما تقدم في ترجمته في أول هذه الدراسة ، وذلك للأمور والنقاط التالية :

 ١ - إثبات اسمه على نسخ المخطوطات كلها مع زيادة ذكر بعضها للقبه شمس الدين وهو هكذا في الحقيقة .

٢ ـ لم أقف على أحد يسمى بـ « محمد » ويعرف « بابن الموصلي » غيره ،
 وقد نص على هذا غير واحد ممن ترجمه كالصفدي ، والتقي الفاسي ، وابن
 قاضي شهبة ، وابن تغري بردي ، والنعيمي<sup>(١)</sup> .

٣ ـ كونه عاصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٢) تتلمذ على بعض طلبته وأصحابه ، فتشبع من علومهم ومعارفهم ومشاربهم ونهل من معين هذه المدرسة السلفية نهجها القائم على اتباع الكتاب والسنة والعمل بما كان عليه الهداة من سلفها الصالح ، والدليل على هذا إثباته لصفات الله سبحانه من غير تأويل لها ولا تكييف ، ومدحه لبعض هؤلاء الأثمة الكبار الأعلام كابن تيمية ودفاعه عنه وإجابته ( على لسانه ) ابن مطهر الرافضي ، وكذا

<sup>(</sup>١) إذ قال هؤلاء جميعا بعد ذكر اسمه أو لقبه أو كنيته : ﴿ المعروف بابن الموصلي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كما هو مكتوب على ظهر إحدى نسخ الكتاب الخطية ، وهذا صحيح فإنه عند ولادة ابن الموصلي سنة (٩٩٦) كان لشيخ الإسلام ابن تيمية من العمر ثمان وثلاثون سنة ، وللإمام ابن القيم ثمان سنوات ، وعند وفاة ابن تيمية كان لابن الموصلي من العمر تسع وعشرون سنة ، أما عند وفاة ابن القيم فكان له اثنتان وخمسون سنة وعاش بعده ثلاثا وعشرين سنة ، وحم الله الجميع .

ثناؤه على الحافظ المزي ، والبرزالي ، والذهبي كما تقدم ذكره في المطلب الثالث من المبحث الثاني في الفصل الثاني<sup>(١)</sup> .

٤ ـ نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض مصنفاته ، فقد جاء في كتابه « حسن السلوك الحافظ دولة الملوك » ص ( ٩٩) : « وقال بعض العلماء : إذا كان المتولي الكبير يميل خلقه إلى اللين فينبغي أن يستعمل من يميل خلقه إلى اللين فينبغي لنائبه أن يميل إلى الشدة فينبغي لنائبه أن يميل إلى اللين ليعتدل الأمر ، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد وكان عمر يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة الجراح ؛ لأن خالدا كان شديدا كعمر ، وأبو عبيدة كان لينا كأبي بكر ، وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا ، ويكون بذلك من خلفاء رسول صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل . . . » إلى آخره ص (١٠١) ، وهو نص منقول برمته من كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية المطبوع ضمن مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٥٦ ـ ٢٥٨ ) . وفي هذا ما يدل على اعتداده واعتباره بأقوال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى .

مسبق للعلامة ابن الموصلي رحمه الله تعالى اختصار بعض الكتب وشرح بعضها ونظم أخرى منها كما تقدم في سرد تآليفه ، فليس ببعيد أن يختصر هذا الكتاب القيم التأليف العظيم الشأن .

٦ ـ الظاهر أن الإمام ابن الموصلي اختصر كتاب الصواعق بعد وفاة الإمام ابن القيم بقليل ، إذ قال في مقدمته : « أما بعد فهذا استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة انتخبته من كلام شيخ الإسلام وقدوة الأنام ناصر السنة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى » .

<sup>(</sup>١) ينظر ص (٤٦ ـ ٤٤) .

قلت : وقد جاء في آخر النسخة الخطية « د » : « تم الكتاب بحمد الله وعونه في خامس شهر شعبان المبارك سنة ثمان وخمسين وسبعمائة » . وبالهامش : « بلغ مقابلة بالأصل المنقول منه حسب الإمكان والحمد لله » .

فيكون بين وفاة ابن قيم الجوزية وكتابة هذه النسخة المنقولة عن أصل قبلها سبع سنوات فقط ، وربما يكون أقل من هذا الفرق مع النسخة الأصلية التي لا يُدرى متى كُتبت ، وعلى كل حال فإن ذلك قريب جدا من زمن المؤلف رحمة الله عليه .

٧ ـ سبق في ترجمة ابن الموصلي أنه كان يتجر في الكتب ونسخها والاسترزاق ببيعها ، وهو مما يدعو إلى إعادة كتابتها واختصار بعضها لأجل ذلك والرغبة فيه خصوصا أنه من أهل العلم وممن أوتي خطا حسنا مليحا ، فلا يبعد أن يكون كتاب الصواعق المرسلة وقع عليه اختيار التهذيب والاختصار بسبب توسعه وسطه وطول مادته .

٨ ـ قال محقق « كتاب حسن السلوك » في المقدمة ص : (١٥ ـ ١٦) : « يبدو لي أنه سلفي العقيدة ، فكتاب « مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » بتصحيح الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله يُسنَدُ إليه ، كما أن من العلماء الذين تتلمذ عليهم حنابلة على العقيدة السلفية . . » اه . وبعد فهذا ما وسعني جمعه وتقييده في إثبات صحة نسبة هذا الكتاب « المختصر » لمنجزه العلامة ابن الموصلي ، والعلم عند الله تبارك وتعالى .

#### Managaran



# الفلطينكالكث



# क्र्योद्ध है कि कि

الإمام ابن قيم الجوزية والاطلاع على مؤلفاته ذات العدد الكثير الوفير الإمام ابن قيم الجوزية والاطلاع على مؤلفاته ذات العدد الكثير الوفير ماكانت تزخر به خزانته وتعمر به جنباتها من تآليف عديدة غزيرة للغاية على اختلاف العلوم والفنون والمعارف ، مما أكسبه ثقافة علمية عالية واسعة مع ما أوتيه ـ بفضل الله ـ من ذاكرة حافظة واعية ، وذكاء وهاج ، وفهم دقيق ، وقدرة عجيبة على التحصيل والاستيعاب ، وهذا كله ظاهر في تصانيفه وحسن صناعته فيها وبما يورده ويحشده من النصوص والأقوال مما يدهش له ويتعجب منه .

يقول تلميذه الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ١٤ / ٢٣٥ ) : « واقتنى من الكتب مالا يتهيأ لغيره تحصيل عُشُره من كتب السلف والخلف » .

ويقول تلميذه الحافظ ابن رجب في « الذيل على طبقات الحنابلة » ( ٤٤٩/٢ ) : « وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلم ، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب ، واقتنى من الكتب مالم يحصل لغيره » اه .

وقال الحافظ ابن حجر في « الدرر الكامنة » ( ٢٢/٤ ) : « وكان مغرى بجمع الكتب فحصل منها ما لا يحصر حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم » اه .

ولقد تتبعت مصادره وموارده في هذا المختصر مما صرح باسمه أو ذكره عرضا أو وقفت على نقله منه نصا ولم يذكره رسما فبلغ أكثر من ستين ومائة مصنف . وهذا ذكر أبيانها (١):

١ ـ الآداب لابن أبي زيد القيرواني ت ( ٣٨٦ ) .

٢ ـ الآراء والديانات للنوبختي مات بعد الثلاثماثة .

٣ ـ الإبانة لأبي الحسن الأشعري ت ( ٣٢٤) .

٤ ـ الإبانة لابن بطة ت ( ٣٨٧ ) .

٥ ـ الإبانة للباقلاني ت ( ٤٠٣ ) .

٧ ـ إبطال الاستحسان للإمام الشافعي ت ( ٢٠٤ ) .

٨ ـ أبكار الأفكار في أصول الدين لسيف الدين الآمدي ت (٦٣١) .

٢٠ به الأحاديث المختارة لمحمد بن عبد الواحد المقدسي ت (٦٤٣).

. ١٠ ـ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ت ( ٤٥٦ ) .

١١ ـ أخبار الصوفية لمعمر بن زياد الأصبهاني ت ( ٤١٨) .

١٢ ـ اختلاف مالك للإمام الشافعي ت ( ٢٠٤ ) .

١٣ ـ الأدب المفرد للإمام البخاري ت ( ٢٥٦ ) .

١٤ ـ الإرشاد لابن أبي موسى ت ( ٤٢٨ ) .

١٥ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ت ( ٤٦٣ ) .

<sup>(</sup>١) عند ما يرد النقل من أحد هذه المصادر أو تسميتها دون النقل منها ، فإن كان المصدر مطبوعا أحلت إلى موضع النص فيه وأبين إن كان المصنّف نقله بلفظه أو تصرف فيه ، وكذا إن كان خطوطا موجودا ، أما المفقود منها حسب علمي فقد أذكر ما أعرف عنه عما قاله فيه أهل العلم وأبين حاله قدر الحاجة والمقام .

- ١٦ ـ الأسماء والصفات للبيهقي ت ( ٤٥٨ ) .
  - ١٧ ـ الإشارات لابن سينا ت ( ٤٢٨ ) .
  - ١٨ ـ أصول السنة للإمام أحمد ت ( ٤٤١ ) .
    - ١٩ ـ أصول السرحسى ت ( ٤٩٠ ) .
- ٢٠ ـ أصول الفقه لأبي بكر الجصاص ت ( ٣٧٠ ) .
- ٢١ ـ أصول الفقه لابن خواز منداد المالكي ت ( ٣٩٠) .
  - ٢٢ ـ الاعتقاد لأبي نعيم ت ( ٤٣٠ ) .
    - ٢٣ ـ الاعتقاد للبيهقي ت ( ٤٥٨ ) .
- ٢٤ ـ اعتقاد الشافعي لعبد الغني المقدسي ت ( ٦٠٠ ) .
  - ٢٥ ـ الانتصار للسمعاني ت ( ٤٨٩ ) .
    - ٢٦ ـ الإنجيل .
  - ٢٧ ـ الإيضاح لأبي على الفارسي ت ( ٣٧٧ ) .
  - ۲۸ ـ تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ت ( ۲۸۰ ) .
    - ٢٩ ـ تاريخ نيسابوز للحاكم ت ( ٤٠٥ ) .
- ٣٠ ـ التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ت ( ٤٧٦ ) .
- ٣١ ـ التبيين في معالم الدين لابن جرير الطبري ت ( ٣١٠ ) .
  - ٣٢ ـ تبيين كذب المفتري لابن عساكر ت ( ٥٧١ ) .
  - ٣٣ ـ تجريد الصحاح لرزين بن معاوية ت ( ٥٢٤ ) .
- ٣٤ ـ الترغيب والترهيب لأبي القاسم قوام السنة ت ( ٥٣٥ ) .
  - ٣٥ ـ التعرف لمذهب التصوف للكلاباذي ت ( ٣٨٠ ) .
    - ٣٦ ـ التفسير لشيبان ت ( ١٦٤ ) .
    - ٣٧ ـ التقسير لعبدُ الرزاق بن همام ت ( ٢١١ ) .

- ٣٨ ـ التفسير للنسائي ت ( ٣٠٣ ) .
- ٣٩ ـ التفسير لعبد بن حميد ت ( ٢٤٩ ) .
  - ٤٠ ـ التفسير للجبائي ت ( ٣٠٣ ) .
    - ٤١ ـ التفسير للطبري ت ( ٣١٠ ) .
- ٤٢ ـ التفسير لأبي بكر بن مردويه ت ( ٤١٠ ) .
  - ٤٣ ـ التفسير للرازي ت ( ٦٠٦ ) .
  - ٤٤ ـ التفسير للقرطبي ت ( ٦٧١ ) .
- ٤٥ ـ تفليس إبليس لعز الدين عبد السلام المقدسي ت ( ٦٧٨ ) .
  - ٤٦ ـ التقريب والإرشاد في أصول الفقه للباقلاني ت ( ٤٠٣ ) .
    - ٤٧ ـ كتاب التمهيد للباقلاني ت ( ٤٠٣ ) .
    - ٤٨ ـ التمهيد لابن عبد البرت ( ٤٦٣ ) .
      - ٤٩ ـ التمهيد لأبي الخطاب ت ( ٥١٠ ) .
    - ٥٠ ـ تهافت الفلاسفة للغزالي ت ( ٥٠٥ ) .
    - ٥١ ـ كتاب التوحيد لأبي الحسن الأشعري ت ( ٣٢٤ ) .
      - ٥٢ ـ التوراة .
      - ٥٣ ـ الثقات لابن حبان ت ( ٣٥٤ ) .
      - ٥٤ ـ جامع الأصول لابن الأثير ت ( ٦٠٦ ) .
    - ٥٥ ـ جامع النوادر لابن أبي زيد القيرواني ت ( ٣٨٦ ) .
- ٥٦ ـ جزء في الأصول (أصول الدين ) مسألة القرآن لابن عقيل ت
   ٥٦ ) .
  - ٥٧ ـ جماع العلم للإمام الشافعي ت ( ٢٠٤ ) .
  - ٥٨ ـ الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم قوام السنة ت ( ٥٣٥ ) .

٥٩ ـ كتاب حسن الظن بالله عز وجل لابن أبي الدنيا ت ( ٢٨١ )

٦٠ ـ حلية الأولياء لأبي نعيم ت ( ٤٣٠ ) .

٦١ ـ الحوادث والبدع ( البدع والنهي عنها ) لمحمد بن وضاح ت
 ٢٨٦ ) .

٦٢ ـ الخصائص لابن جني ت ( ٣٩٢ ) .

٦٣ ـ خلق أفعال العباد للإمام البخاري ت ( ٢٥٦ ) .

٦٤ ـ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ت ( ٧٢٨ ) .

٦٥ ـ ديوان الصرصري ت ( ٦٥٦ ) .

٦٦ ـ الرد على الجهمية للدارمي ت ( ٢٨٠ ) .

٦٧ الرد على الجهمية لابن منده ت ( ٣٩٥ ) .

٦٨ الرد على الجهمية لابن شكر ت ( ٨٠٣ ) .

٦٩ ـ الرد على الجهمية والزنادقة لعبد العزيز الكناني ت ( ٢٤٠ ) .

٧٠ ـ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت ( ٢٤١ ) .

٧١ ـ رسائل إخوان الصفا .

٧٢ ـ الرسالة للشافعي ت ( ٢٠٤ ) .

٧٣ ـ رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ت ( ٣٢٤ ) .

٧٤ ـ الرسالة الأضحوية لابن سينا ت ( ٤٢٨ ) .

٧٥ ـ الرسالة العرشية لابن تيمية ت ( ٧٢٨ ) .

٧٦ \_ الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني ت ( ٣٨٦ ) .

٧٧ ـ رسالة في السنة لابن القاسم المالكي ت ( ١٩١ ) .

٧٨ ـ كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل ت ( ٢٤١ ) .

٧٩ ـ زوائد المسند لعبد الله بن الإمام أحمد ت ( ٢٩٠ ) .

```
٨٠ ـ السنة لأبي بكر الأثرم ت بعد ( ٢٦٠ ) .
```

٨١ ـ السنة لابن أبي عاصم ت ( ٢٨٧ ) .

٨٢ ـ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ت ( ٢٩٠ ) .

٨٣ ـ السنة للخلال ت (٣١١).

٨٤ ـ السنة لأبي أحمد العسال ت ( ٣٤٩ ) .

٨٥ ـ السنة للطبراني ت ( ٣٦٠ ) .

٨٦ ـ السنة لأبي الشيخ الأصفهاني ت ( ٣٦٩ ) .

 ۸۷ ـ السنة للالكائي ت ( ٤١٨ ) (وهو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) .

۸۸ ـ سنن ابن ماجه ت ( ۲۷۵ ) .

٨٩ ـ سنن أبي داود ت ( ٢٧٥ ) .

٩٠ ـ سنن الترمذي ت ( ٢٧٩ ) .

۹۱ ـ سنن الدارمي ت ( ۲۵۵ ) .

۹۲ ـ السنن الكبرى للنسائي ت ( ۳۰۳ ) .

٩٣ ـ شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ت ( ٦٧١ ) .

٩٤ ـ شرح الأناجيل الأربعة .

٩٥ ـ شرح الإنجيل .

٩٦ ـ شرح رسالة ابن أبي زيد لأبي بكر بن موهب المالكي ت ( ٤٠٦ ) .

٩٧ ـ شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ت ( ٤٧٦ ) .

٩٨ ـ كتاب الشريعة للآجري ت ( ٣٦٠ ) .

٩٩ ـ شعار الدين للخطابي ت ( ٣٨٨ ) .

١٠٠ ـ الشفا لابن سينا ت ( ٤٢٨ ) .

```
١٠١ ـ الشكاية للقشيري ت ( ٤٦٥ ) .
```

١٠٢ ـ الصحيح للإمام البخاري ت ( ٢٥٦ ) .

١٠٣ ـ الصحيح للإمام مسلم ت ( ٢٦١ ) .

۱۰٤ ـ صحيح ابن حبان ت ( ٣٥٤ ) .

۱۰۵ ـ الصحيحان : صحيح الإمام البخاري ت ( ٢٥٦ ) وصحيح الإمام مسلم ت ( ٢٦١ ) .

١٠٦ ـ كتاب الصفات للدارقطني ت ( ٣٨٥ ) .

١٠٧ ـ طاعة الرسول للإمام أحمد ت ( ٢٤١ ) .

۱۰۸ ـ الطبقات الكبرى لابن سعد ت ( ۲۳۰ ) .

١٠٩ ـ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ت ( ٤٥٨ ) .

١١٠ ـ كتاب العرش لابن أبي شيبة ت ( ٢٩٧ ) .

١١١ ـ كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ت ( ٣٦٩ ) .

١١٢ ـ علوم الحديث للحاكم ت ( ٤٠٥ ) .

١١٣ ـ علوم الحديث لابن الصلاح ت ( ٦٤٣ ) .

١١٤ ـ العمدة في أصول الفقه لأبي نصر بن الصباغ ت ( ٤٧٧ ) .

١١٥ ـ الفتوحات المكية لابن عربي ت ( ٦٣٨ ) .

١١٦ ـ فصوص الحكم لابن عربي ت ( ٦٣٨ ) .

١١٧ ـ الفقه الأكبر لأبي حنيفة ت (١٥٠) رواية أبي مطيع البلخي ت ( ١٩٩) .

١١٨ ـ الفوائد لتمام ت (٤١٤) .

١١٩ ـ فوائد أبي الفرج الثقفي لأبي الخير عبد الرحيم بن محمد ت ( ٥٦٨ ) .

۱۲۰ ـ القصيدة التائية الكبرى ، المسماة بنظم السلوك لابن الفارض ت ( ٦٣٢ ) .

١٢١ ـ القواصم والعواصم لأبي بكر ابن العربي ت ( ٥٤٣ ) .

١٢٢ ـ الكتاب العبراني ( التوراة والإنجيل ) .

۱۲۳ ـ كتب ابن سينا ت ( ٤٢٨ ) .

١٢٤ ـ الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ت ( ٥٩٥ ) .

١٢٥ ـ الكفاية في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ت ( ٤٥٨ ) .

١٢٦ ـ اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ت ( ٤٧٦ ) .

١٢٧ ـ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ت ( ٢١٠ ) .

١٢٨ ـ المجرد في المذهب للقاضي أبي يعلى ت ( ٤٥٨ ) .

١٢٩ ـ المحصل للرازي ت ( ٢٠٦ ) .

١٣٠ ـ المحصول للرازي ت ( ٦٠٦ ) .

١٣١ ـ المراسيل لأبي داود ت ( ٢٧٥ ) .

١٣٢ ـ مسائل الأثرم ت بعد ( ٢٦٠ ) .

۱۳۳ ـ مسائل حرب ت ( ۲۸۰ ) .

١٣٤ ـ المستدرك للحاكم ت ( ٤٠٥ ) .

١٣٥ ـ المسند للإمام أحمد بن حنبل ت ( ٢٤١ ) .

١٣٦ ـ مسند الإمام الشافعي ت ( ٢٠٤ ) .

۱۳۷ ـ مسند الحسن بن سفيان ت ( ۳۰۳ ) .

١٣٨ ـ المسند لأبي يعلى الموصلي ت ( ٣٠٧ ) .

١٣٩ ـ المسودة لآل تيمية .

١٤٠ ـ مصنف لابن أبي داود ت ( ٣١٦ ) في جمع طرق حديث

#### لأنس بن مالك .

- ١٤١ ـ مصنف في نفي المجاز لمنذر بن سعيد البلوطي ت ( ٣٥٥ ) .
  - ١٤٢ ـ معاني الحديث لأبي بكر الأثرم ت بعد ( ٢٥٥ ) .
  - ١٤٣ ـ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ت ( ٤٣٦ ) .
    - ١٤٤ ـ المعجم الكبير للطبراني ت ( ٣٦٠ ) .
- ١٤٥ ـ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن قيم الجوزية ت ( ٧٥١ ) .
  - ١٤٦ ـ المقالات لأبي الحسن الأشعري ت ( ٣٢٤ ) .
- ١٤٧ ـ مقالات أبي محمد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري لابن فورك ت ( ٤٠٦ ) .
- ١٤٨ ـ الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت ( ١٤٨ ) .
- 189 ـ مناقب الإمام أبي القاسم إسماعيل التيمي لأبي موسى المديني ت
  - ١٥٠ \_ مناقب الشافعي للحاكم ت ( ٤٠٥ ) .
  - ١٥١ ـ مناقب الشافعي للبيهقي ت ( ٤٥٨ ) .
  - ١٥٢ ـ الموجز لأبي الحسن الأشعري ت ( ٣٢٤ ) .
    - ١٥٣ ـ الموطأ للإمام مالك ت ( ١٧٩ ) .
    - ١٥٤ ـ كتاب النزول لِلدِارقطني ت ( ٣٨٥ ) .
  - ١٥٥ ـ النقض على المريسي للدارمي ت ( ٢٨٠ ) .
  - ١٥٦ ـ نهاية العقول في دراية الأصول للرازي ت ( ٦٠٦ ) .
  - ١٥٧ ـ كتاب الوجهين والروايتين للقاضى أبي يعلى ت ( ٤٥٨ ) .

١٥٨ ـ الوصول إلى الأصول لابن برهان ت ( ٥١٨ ) . ١٥٩ ـ الوصول إلى معرفة الأصول للطلمنكي ت ( ٤٢٩ ) .

## MANAGARATA



التأليف إيضاحهم وبيانهم للمراد به والغاية منه ، وفي هذا يقول أبو العباس التأليف إيضاحهم وبيانهم للمراد به والغاية منه ، وفي هذا يقول أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد المقري المتوفى سنة (١٠٤١): «ورأيت بخط بعض الأكابر ما نصه: المقصود بالتأليف سبعة: شيء لم يسبق إليه فيؤلف فيه ، أو شيء ألف ناقصا فيكمل ، أو خطأ فيصحح ، أو مشكل فيشرح ، أو مطول فيختصر ، أو متفرق فيجمع ، أو منثور فيرتب (١) و متفرق فيجمع ، أو منثور فيرتب (١) وحدى هذه الغايات والأهداف المرجوة من التأليف وهي أنه مختصر لما هو إحدى هذه الغايات والأهداف المرجوة من التأليف وهي أنه مختصر لما هو أمرها وواقعها ، فإن كتاب الصواعق في أصله أكبر حجما وأوسع قدرا وأغنى مادة من هذا المنتخب(٢) ، لما في الأول من طول في إيراد النصوص وأغنى مادة من هذا المنتخب(٢) ، لما في الأول من طول في إيراد النصوص

<sup>(</sup>۱) أزهار الرياض في أخبار عياض (٣/ ٣٤ ـ ٣٥) . وينظر رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها (ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي) (٢/ ١٨٦) ، ومقدمة عارضة الأحوذي (١/ ٤) ومقدمة ابن حيان لكتابه التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (١/ ١١) ، ومقدمة كشف الظنون (١/ ٣٥) ، وخلاصة الأثر للمحبي (٤/ ٤) ، وإضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس لابن الطيب الفاسي (٢/ ٨٨٧ ـ ٢٨٩) .

 <sup>(</sup>۲) قد وافق نهاية المطبوع من ( كتاب الصواعق المرسلة » بتحقيق الدكتور علي بن محمد
 الدخيل الله (٤/٤/٥) ) البالغ ( ۲۷۲ ) صحيفة من أوراقه الخطية بالنسبة

وسرد الحجج وتعداد الوجوه في إظهار الحق وبيان الصواب ، أو في إبطال الدعاوى الكاذبة وكشف زيفها ودحض شبهها ، وهذا المنهج في التأليف ليس ببعيد ولا مستغرب من ابن القيم لما اتصف به من سعة في العلوم والفنون وشمول المعرفة ، مع قدرته علىالاستنباط وعبته الاستطراد .

فالظاهر أن العلامة ابن الموصلي لاحظ هذا الطول والتوسع في الكتاب فعمد إلى اختصاره وانتخاب جملة صالحة منه تغني عن كليته وتفي بالمرجو منه ، وتؤدى الغرض المطلوب والقصد المرغوب .

ولقد تتبعته مع أصله المذكور فوجدته يحذف بعض ما يسهب فيه المؤلف من ذكر الوجوه أو الأمثلة ، فيقتصر على بعض من ذلك ويترك بقيته ، ويجمع أحيانا بين الشيئين في موضع واحد ، كما في استدلال المصنف على أن دلالة الأدلة اللفظية لا تختص بالقرآن والسنة ، وأنها عامة لجميع الناس في مخاطباتهم ساق ابن القيم فيها ثلاثة وسبعين وجها ، فاختصرها ابن الموصلي إلى سبعة وخمسين وجها ، على نقص طويل حصل في هذا الموضع أشرت إليه في مكانه مما بقى معه سبعة عشر وجها فقط(١).

وكذلك وقع في دحض وكسر الطاغوت الثاني وهو قولهم: « إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل . . . "الخ ، إذ أبطله ابن القيم من واحد وأربعين ومائتين وجها اختصرها ابن الموصلي مقتصرا على اثنين وخسين وجها مع تهذيب أيضا لهذه الوجوه المثبتة(٢) .

<sup>=</sup> لكتاب المختصر (٩١) ورقة في الوجه الأول من مخطوطته الأم البالغة (٢٦٠) ورقة .

<sup>(</sup>۱) انظر الصواعق المرسلة (۲/ ٤٩٩ ـ ۷۲۷ ) و(۲/ ۲۳۲ ـ ۷۹۶ ) مقارنة مع المختصر ص (۱۹۲ ـ ۲۳۱ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الصواعق المرسلة (٣/ ٧٩٧) إلى (٤/ ١٥٣٦) وقارن بالمختصر ص (٢٣٢ ـ ١٥).

وقد ذكر ابن القيم في مطلع الفصل التاسع عشر الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول التأويل مع خالفته للبيان . . . فأورد ستة أسباب في ذلك اقتصر ابن الموصلي على ثلاثة منها<sup>(۱)</sup> . ثم سرد المؤلف ابن القيم في الفصل الذي بعده ثمانية أمثلة تبين تناقض أهل الأهواء فيما بينهم وأن كل فرقة تبطل ما عند الفرقة الأخرى وتنكر دعواها ، فاقتصر ابن الموصلي في المختصر على أربعة أمثلة منها فقط وأدمج الخامس مع الرابع<sup>(۲)</sup>.

هذه بعض الأمثلة على منهج الاختصار والانتخاب الذي سلكه العلامة ابن الموصلي ، ولم أقف على تصرفه بإضافة شيء إلى متن الكتاب وصلبه إلا في مواضع يسيرة تجد فيها ما لا يوجد في أصله ، كما في قوله مثلا : « فصل في ذكر حجة الجهمي على أنه سبحانه لا يرضى ولا يغضب ولا يجب ولا يسخط ولا يفرح والجواب عنها » وهذا النص بصيغته هذه لا يوجد في الأصل (٣).

ثم إنه وفي أحايين قليلة جدا يبدل لفظة مكان أخرى وعبارة بدل عبارة ، كما وقفت له على نص مذكور في المختصر وهو ساقط من الأصل<sup>(1)</sup> . وفي أثناء تحقيقي للكتاب كنت أقارن بينه وبين أصله فأشير في الغالب إلى الفرق بينهما في الزيادة أو النقصان أو تصحيح بعض الكلمات وإصلاح بعضها الآخر عما هو مبثوت في الحاشية من التعليقات والهوامش .

<sup>(</sup>١) انظر الصواعق المرسلة (٢/ ٤٣٥ ـ ٤٥١ ) وقارن بالمختصر ص (١٥٦ ـ ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الصواعق المرسلة (٢/ ٤٥٦ ـ ٤٥٦ ) وقارن بالمختصر ص (١٦١ ـ ١٦٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر (المختصر » من هذه الطبعة وقارن بالأصل : الصواعق (١٤٦٢/٤) وكذا ينظر
 ما يأتي .

<sup>(</sup>٤) انظر « المختصر » من هذه الطبعة وقارن بالأصل : الصواعق (١٥٣٨/٤ ) .

ولم يذكر ابن الموصلي رحمه الله تعالى في أول الكتاب المنهج الذي اتبعه وسار عليه في عمله غير قوله ـ بعد المقدمة ـ : « أما بعد فهذا استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، انتخبته من كلام شيخ الإسلام وقدوة الأنام ، ناصر السنة ، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله » . ثم شرع في اختصار الكتاب ، ويستشف منه أنه استعجل في عمله وإنجازه لقوله : « فهذا استعجال الصواعق المرسلة . . . »الخ .

## MANAMANAN



## ا ـ وصف المخطوطات :

وقفت ـ بحمد الله وفضله ـ على خمس نسخ خطية لهذا المختصر بيانها فيما يلي :

1 ـ النسخة الأولى جيدة للغاية ، خطها جيل واضح القراءة ، يبلغ عدد أوراقها (٢٦٠) ورقة ، عدد أسطرها (٢٣) سطرا في كل منها (١٤) إلى (١٥) كلمة تقريبا ، وهي نسخة كاملة عليها تعليقات نادرة جدا ، تاريخ نسخها (٥) شعبان سنة (٧٥٨) أي أنه تم نسخها بعد وفاة الإمام ابن القيم بسبع سنوات فقط ، وهي مقابلة على نسخة قبلها لا يعلم متى تاريخها ، ولعلها الأصل الأول للكتاب ، ناسخها هو محمد بن عثمان بن محمد بن سلمان الزرعي الدمشقي (١) مصدرها مكتبة دار العلوم لندوة العلماء في لكنو بالهند ، وتوجد صورة عنها بقسم المخطوطات بعمادة شئون المكتبات في الجامعة الإسلامية تحت رقم (٦٥٢) (ميكروفيلم ) .

<sup>(</sup>١) لعله أبو عبد الله شمس الدين المعروف بابن قرمون المتوفى بالقدس يوم سادس عشر من شهر صفر سنة (٧٦٩) ترجمته في وفيات ابن رافع (٣٢٣/٢ ـ ٣٢٤) وفي الذيل على العبر لأبي زرعة ابن العراقي (١/ ٧٤١ ـ ٣٤٢) وفي التاريخ لابن قاضي شهبة (٣٤٠ ـ ٣٤٠) وفي الدرر الكامنة (٤/ ١٦٥) .

٢ ـ النسخة الثانية جيدة أيضا مكتوبة بخط فارسي جميل ، عدد أوراقها (١٨٢) ورقة ، عدد أسطرها (٢٣) سطرا في كل منها (٢١) إلى (٢٢) كلمة تقريبا ، وهي نسخة تامة ، الظاهر أنها منقولة عن النسخة المذكورة قبلها ، وتوجد فيها بعض الأخطاء الإملائية وكذا في توجيه بعض الضمائر من المذكر إلى المؤنث أوالعكس ، تاريخ نسخها سنة (١٣٠٣) ، مصدرها مكتبة ندوة العلماء في لكنو بالهند ، توجد بقسم المخطوطات بعمادة شئون المكتبات في الجامعة الإسلامية تحت رقم ( ٨٩٧) ( ميكروفيلم ) .

" النسخة الثالثة مكتوبة بخط عادي مقروء إلا في بعض المواضع ، مع وجود بعض الأخطاء الإملائية وكذا بعض التصحيفات والسقط في أماكن منها ، وهي مقابلة على غيرها ، عدد صفحاتها ( ٧٧٢ ) كما هي مرقمة ، أي أنها في ( ٢٨٦ ) ورقة ، عدد أسطرها ( ٢٥ ) سطرا وفي بعضها ( ٢٦ ) و ( ٢٧ ) سطرا في كل منها ( ١٠ ) إلى ( ١١ ) كلمة ، وهي نسخة كاملة تاريخ نسخها سنة ( ١٣٣٩) ناسخها هو إبراهيم بن محمد بن عمر بن سليم النجدي مسكنا الحنبلي مذهبا السلفي اعتقادا (١١ ) ، مصدرها دار الكتب القومية من الخزانة التيمورية المحفوظة بها تحت رقم ( ٣٤٧ ) وتوجد مصورة عنها بقسم المخطوطات بعمادة شئون المكتبات في الجامعة الإسلامية تحت رقم ( ٢٥٢) (مصورات) .

٤ ـ النسخة الرابعة مكتوبة بخط فارسي واضح ، عدد أوراقها ( ١٨٣ )
 ورقة ، أسطرها (٢٥) سطرا ، وهي ناقصة من أولها نقصا كبيرا بما يقابله

<sup>(</sup>١) المولود في بريدة سنة ( ١٢٧٨ ) والمتوفى سنة ( ١٣٥١ ) ترجمته في كتاب : ﴿ علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم ﴾ ( ٢/ ٢١١ \_ ٢١٢ ) لمؤلفه صالح السليمان المحمد العمري .

في نسخة « د » ( ٣٣ ) ورقة ، إذ تبدأ هذه النسخة بالوجه الأربعين من وجوه الرد على الطاغوت الأول ، وناقصة أيضا من آخرها بمقدار ثلاث ورقات تقريبا ، وقد كتب في أول ورقة منها في الجانب الأعلى : « سيف السنة الرفيعة في قطع رقاب الجهمية والشيعة » وهي تسمية خاطئة لا شك ولا محالة في ذلك كما أشرت إلى هذا سابقا(١) ، وتوجد هذه النسخة بقسم المخطوطات بعمادة شئون المكتبات في الجامعة الإسلامية تحت رقم ( ٨٩٤ ) الميكروفيلم) ، وهي مصورة عن نسخة ندوة العلماء في لكنو بالهند ، وقد سقطت منها ورقتان ( ١٠٧ ) و ( ١٦٣ ) .

النسخة الخامسة وهي شبيهة تماما بسابقتها ، فإحداهما منسوخة عن الأخرى فهي تبدأ بالوجه الأربعين من وجوه الرد على الطاغوت الأول ، وتنقص أيضا من الأخير بنفس المقدار المذكور ، عدد أوراقها ( ٢١٨ ) ورقة ، عنوانها كسالفتها ، توجد بقسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية تحت رقم ( ٣٤٩٥ ) (ميكروفيلم ) ، مصورة عن مكتبة الجامعة العثمانية بحيدر آباد الهند وهاتان النسختان ـ أعني الأخيرتين ـ قد أبعدتهما عن العمل مطلقا وذلك لما يأتي :

أ ـ أنهما ناقصتان من الأول نقصا كبيرا وكذا من الأخير كما بينته في
 وصفهما .

ب ـ أنهما مليئتان بالتحريف والسقط نما يثقل معه الحواشي والهوامس عند المقابلة .

ج ـ أنهما منقولتان عن نسخ متأخرة كما يبدو من حالهما .

د ـ وجود نسخ غيرهما أكمل وأقدم وأوثق تغني عنهما وتجعلهما غُفلا .

<sup>(</sup>١) في الفصل الأول من القسم الثاني

## ب ـ طبعة الكتاب:

طبع «كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » في أول نشرة له سنة (١٣٤٨) ه على نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى وطيب ثراه ، وذلك بالمطبعة السلفية بمكة المكرمة (١٠ في جزئين الأول منهما بتصحيح الشيخ محمد حامد الفقي المتوفى سنة ( ١٣٧٨ ) ه ، والثاني بتصحيح الشيخ محمد عبد الرزاق حزة المتوفى سنة ( ١٣٩٢ ) ه رحمهما الله تعالى اعتمادا منهما على نسخة خطية واحدة يتيمة ، يقول في وصفها الشيخ الفقي في آخر جزئها الأول ص ( ١٣٨٤) : «قد قمت بتصحيح هذا الجزء الأول من كتاب مختصر الصواعق المرسلة حسب الطاقة ، على ما في النسخة من سقم شديد في الخط والنسخ وعدم وجود نسخة أخرى يرجع إليها ، ولا بد أن يكون قد وقع بها بعض أغلاط يمكن تداركها إذا روجعت على نسخة أخرى أو بفطنة القارئ ، ومن وجد شيئا من ذلك فليعذر ويتجاوز ، والله يعفو عن الجميع بكرمه . . . » الخ .

ويقول الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في آخر الجزء الثاني ص (٤٥٦) : « . . . هذا وقد طبع هذا المختصر على نسخة خطية سقيمة الكتابة والإملاء

<sup>(</sup>۱) وهي التي أنشأها عبد الفتاح قتلان ومحمد صالح نصيف عام ( ۱۳٤٧هـ ۱۹۶۸م ) ، ولمعرفة المزيد عنها وما تم طبعه فيها من كتب ورسائل وصحف يراجع ما كتبه الدكتور عباس صالح طاشكندي في مقالته : ٥ الطباعة والنشر في عهد الملك عبد العزيز ، المنشورة في مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ، المجلد الرابع ، العدد الثاني ، رجب ـ ذو الحجة ( ۱۶۱۹) ، نوفمبر ( ۱۹۹۸) م أبريل ( ۱۹۹۹) م ص ( ۲۸ ) وما بعدها . وكذلك ينظر : معجم الطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية لعلي جواد الطاهر ( ۱۲۰/) ) و ( ۲۸ ) و ( ۲۸ ) و ) .

والقواعد بخط محمد بن إبراهيم<sup>(١)</sup>وذلك في سنة (١٣١٢) فاجتهدنا غاية الاجتهاد في تصحيحها . . . » الخ .

قلت : وهذه الطبعة ـ عن هذه النسخة ـ وما تلاها من طبعات أخرى مليئة بالتحريف والأغلاط ووجود شيء من الطمس والبياض بين بعض الفقرات . . . وذلك بسبب عدم الوقوف على نسخ أخرى للكتاب تفيد في المقابلة والتقويم والإصلاح ، كما أن الطبعة المذكورة خالية تماما من مواد التحقيق الممثلة في التوثيق والتخريج وترجمة الأعلام وإيضاح المبهم وشرح المشكل وغير ذلك من الأمور العلمية والمنهجية المتبعة في خدمة النصوص ونشرها .

## MUSTERVEN

<sup>(</sup>١) وهوالمذكور قريبا .



# المَنْ الْمِتَبَافِي الْجَقِبِيقِي الْمُخَالِدِ

اتبعت في تحقيق هذا الكتاب وخدمته الخطوات التالية :

١ ـ بعد جمع النسخ الخطية وفحصها ودراستها أبعدت اثنتين منها بسبب ما ذكرته عنهما في الفصل السابق المعقود لوصف نسخ الكتاب ، وأبقيت ثلاثا منها فقط تم ني عنها كتابة النص كاملا من جديد مع المقابلة وإثبات الفروق والاختلافات معتمدا على ما جاء في نسخة دار العلوم لندوة العلماء في مدينة لكنو الهندية المرموز لها بحرف « د » لكونها الأقدم زمنا والأكمل عناية ، وأشير في الهامش إلى نخالفة ما جاء في غيرها بوضعه بين علامة التنصيص هكذا « » وقد أثبت أحيانا ما في النسختين الأخريين أو ما في إحداهما إذا ظهرلي صوابه وصلاحه وأُبيَّن ذلك في الهامش .

٢ ـ ما كان زائدا في بعض النسخ أضعه بين معقوفتين هكذا [] وأشير إلى سقوطه من الأخرى .

٣ ـ لا أذكر أحيانا بعض الفروق بين النسخ لعدم أهمية ذلك ولاستواء فائدته كما في بعض النسخ مثلا : « قال الله تعالى » وفي بعضها : « قال الله عز وجل » ونحو هذه الأشياء .

٤ ـ جعلت أرقام اللوحات للنسخة الخطية « د » داخل النص عند أول
 كلمة تبدأ بها بين معقوفتين مع بيان وجهها (أ) أو ( ب ) مفرقا بينهما بخط
 مائل هكذا [ / ] .

٥ ـ وضعت عناوين جانبية بين معقوفتين لجميع فقرات الكتاب تبين موضوع تلك الفقرة وتقرب محتوى الكلام فيها ولو على سبيل الإجمال .
 ٦ ـ حصرت الآيات القرآنية الكريمة بين قوسين مزهرين هكذا ﴿ ﴾ مع بيان رقمها وذكر سورتها في الهامش .

٧ ـ خَرَّجت الأَحاديث النبوية وكذا الآثار ، فإن كان النص في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بالعزو إلى ذلك لكونه يشعر بالقبول والصحة في الغالب الأعم ، وإن لم يكن عندهما أتتبعه في مظانه حسب الاستطاعة من كتب العلماء والمصنفين ، مع بيان درجته والحكم عليه كما تقتضيه قواعد الفن وكلام أهل الشأن .

٨ ـ عزوت الأبيات الشعرية إلى قائليها وتخريجها في دواوينها إلا عند تعذر ذلك .

٩ ـ ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في نص الكتاب بدون توسع ولا إطالة مقتصرا على الاسم والكنية وشيء من الوصف لِلعَلَم المذكور مع بيان المولد وتاريخ الوفاة لخفاء ذلك على الكثير ولعدم الاتفاق على ضابط الشهرة عند الناس.

وطريقتي المتبعة في الترجمة أن العلم إذا كان من الصحابة رضي الله عنهم جميعا فعمدي في ذكره على الاستيعاب لابن عبد البر ت ( ٢٦٣ ) ، وأسد الغابة لابن الأثير ت ( ٢٣٠ ) ، والإصابة لابن حجر ت ( ٨٥٢ ) إلا إذا لم يكن في أحدها فأبدله بغيره المصنّف على وَفقه كمعرفة الصحابة لأبي نعيم ونحوه . أما سواهم ، فإن كان من رجال الستة أو أحدها فإني أترجمه من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ت ( ٣٢٧ ) ، وتهذيب الكمال للمزي ت ( ٧٤٧ ) ، والتقريب لابن حجر

العسقلاني ت ( ٨٥٢ ) ، فإذا خلت منه بعض هذه المصنفات فأحيل إلى غيرها من كتب الرجال الأخرى كتواريخ البخاري ، والميزان للذهبي وكاشفه وسواها ، وإن لم يكن العلم من رجال الكتب المذكورة وكان من رجالات بعض المذاهب الفقهية فمحله من كتب تراجم وطبقات ذلك المذهب ، وقد أضيف معها غيرها مما أُلَف في كتب التراجم العامة ، وهكذا بالنسبة للأدباء والشعراء فإني أستخلص تراجمهم من الكتب المعنية بذلك .

بلسب معرفت بجميع الفرق والطوائف المذكورة بدون طول ممل ولا تقصير خل .

١١ ـ تكلمت على المؤلفات والمصنفات التي ذكرها المؤلف في المتن من حيث كونها مخطوطة أو مطبوعة ، موجودة أو مفقودة ، مع ما قبل فيها حسب ما وقفت عليه وتيسر لي .

١٢ ـ بينت المواضع والأمكنة وأصقاع البلاد الواردة في الكتاب .

١٣ ـ شرحت الكلمات الغريبة وأوضحت الألفاظ الغامضة والمصطلحات العلمية من مصنفات الغريب ومعجمات اللغة وكتب التعريفات .

 ١٤ ـ وثقت جميع النصوص والأقوال والمسائل من أمهات الكتب المعتبرة والمصادر الخاصة في كل علم وفن .

١٥ ـ علقت على مواضع كثيرة في الكتاب رأيت حاجتها إلى ذلك
 كإيضاح مسألة أو تقرير قاعدة أو بيان مشكل .

١٦ ـ ما ذكرته في هذا المنهج هو صنيعي المتبع ، وقد أخالفه سهوا أو
 اعتبارا لمناسبة أو أمر يقتضيان ذلك .

١٧ ـ ذيلت الكتاب بفهارس عدة تفصيلية كاشفة عن موضوعاته دالة على
 محتوياته بيانها كالتالي :

أ ـ فهرس للآيات القرآنية الكريمة .

ب ـ فهرس للأحاديث النبوية والآثار .

ج ـ فهرس للأبيأت الشعرية .

د ـ فهرس للأعلام المترجمين .

هـ ـ فهرس للفرق والطوائف والقبائل المعرف بها .

و ـ فهرس للكتب والمصنفات الواردة في المتن .

ز ـ فهرس للألفاظ المشروحة والكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية .

ح ـ فهرس للمواضع والأمكنة المعرف بها .

ط ـ فهرس للمصادر والمراجع .

ي ـ فهرس للمواضيع(١) .

## រាជាជាជាជា

<sup>(</sup>١) وللأمانة العلمية نقول : تعذر طبع الفهارس المصنوعة بواسطة المؤلف لظروف خاصة فقمنا بعملها بواسطة مكتب التحقيق الخاص بمكتبة أضواء السلف " الناشر "

مَّالِاكُمْ مُعَنِّوَكُمْ مِثَالِيْسَةُ الْخِطْلِيْتِيَّ وَمُطْلِبَعِيْ الْكِمَّا لِلْأُوْلِيُ

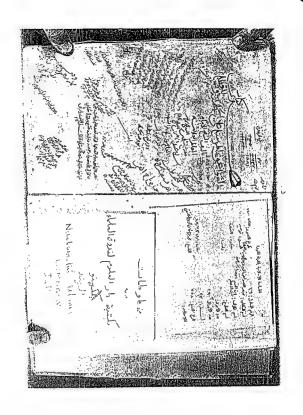

الورقة الأولى مع عنوان الكتاب غنطوطة دار العلوم لندوة العلماء في لكنو بالهند للرموز لها بحرف ه د »



عنوان الكتاب غطوطة دار العلوم لندوة العلماء في لكنو بالهند المرموز لها يحرف و د »



بداية الكتاب لمخطوطة دار العلوم لندوة العلماء في لكنو بالهند المرموز لها بحرف ه د »

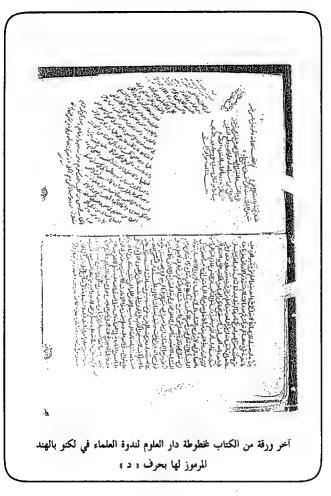

ام پرانده جابور و دکام حافظ کاروه او کویسونواریشان آن کیشن جرایی از کدان زینکماری. در دادایش دکیرشان فاد ۱۱ می بکان چیکرد ادلیا پیجه پیرشها ره این از این ند دادی کما دادایش

c

تمهيره يأن لد أمل لينا عاء في أرفيه مبضى مطأنا أمدية بهؤى الدمؤند وربائيس بالمسترالوق وعاقبان بالإسراق والمداورة والمساكرة والمراوية والمراوية والمراوية والمراوية ويسعمننان الأزيرياب والإن ومولؤه مولا المرازومة أدامشا والمتباشتها فدبأ والمكافيها به ومتدمة تجروع فراتوا فيكاري تشارقها وعامتن وعارقن والمتق والمتقاء والمتدائل والزائب المندواليساعي فيكا والقدائنة طواحث وإراء خدواتي الازائة والاضوم بالاخروميان فروميا الادبرون أكميس البروا كفعروان معانوان المحالوم الحا ومتو لباية وداب ي دامونه مؤوّد مؤوّد، وأومرة الدينهم يأولان لون انتفسيه مي الزياري كليدة وكا النركين بغول إذا المركومين لعد دميتا ويلحافيني فالينشده الميتا ومنزوه مراوم ويواء من المالوالي عنا وزمذ ل رنتيره اعدو ولتضم في لهزد وحواجري خائزوامالى الانترقيامى والواكل المزين وخولى دمنا زوان أي ورعالية تايدت فابره واكل لي المرتبع من قاية وموا ي يرخي الله شارستكوا منا التاديق باله محردانا يكرين فذدومرج مزاقليس مجمئ فلينسيع والمثائن الجوادساتسانى مزبا وكراك يكيان فراجمين اصعامه مراقبة مردية وزش أنحا الويالان الزك مدم يائل الإدوان بن لينك في بائن عن في المتنازي المنافئ سى مديعيد وسم إرزال في بريسيل وجه الى معدي بجيهة الأوز أيني والحرفها في هو ارتراع جهوا منا والى منده أنحوزان شانتاني ألسي وإرارة كأن وادر ومنازق أجينه أفان وزئيم الهجازل يرى الدالجائ مرزيمون ادبهرا افتابى يرموطينوك يهيئها كالمروعان بهمك معتفوه فيتوافي والمتاقات ولإنزا ومؤوجان المفناص والعيرب فمحاضرتا فأغوده بالكادحات المتيكن فيهاكوا بالمحروص ببئا اخزاعم ة وموة الدراة بريميان الدون مجامع يميم ميلوعات الماليمهم اللياز الحدف وم لدائم يمين واللفظ لمسلمات فو الرمول ودودادية لمنفذبها يوردونت نهادتعامت في كما ليموازتهرا بيماناتي متداجهما المحاوات يحل ويبريره المصرود الزيزيجيدوة في تشائي النواجيع والأل الميكرين ركبا كالحائن يراكا كالمتناب الماقات المتاجعة اديرال بردوز درب بحث له إردادال إلسمامك الجنائل ويرى الذيزه دواه اليموانزي ازارا كيميمي ميك يجا يترثر موتة إيسنره الوموى فقا ليجاب مدحالينون الاب دمسيكهيين فالهجام بمالوكم ياقا فعالى جان ميك ميها كزة ومي يمون وجهم كالولين والحرص مايسين فزوضوها بسنه والمن تم مواكل الم

איר העריקים של הייב בייני ביי

الورفة الأولى للكتاب من مخطوطة مكتبة ندوة العلماء في لكنو بالهند المرموز لها بحرف د ن ،

والمراقع المعادن المستري والمراق كالمؤرد المودان موالي المواجمة يجاراني مندورته والمورى والإي المزاع المواع المرابع وزوخوز وعدم بالجزوانز تظرمانها والأنصعهم وكزر والروؤاء الايحوم رب المستين فأف مران دیول اسیلیا، درفیرد براینی می المعلوهٔ میالیمی تن مین آسی و بدائیم میزند کینسس، معام اینکم المناكبة والماري المراجعة المرادي المرادي المداري المدادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي عيجة الزال ملعهم أنهم والشبيان الخيرة والميالانكاف والجازيان والمجاري فبعث كالطابي والمعرف والمعالى وأراصية فال ومل احدثل احدثل اعدابه والموجع والتجوعة وأرادان يميناكم أنك وقول الجوادات الأ والماهنية ودالى بولى اصريحل اصراعي ويوجم يمغرون جأوافعا وبثث فالماجتزي يؤيرش واوان هم بالسئن والمائك ما تغوق فوتغريفا كن من البيرى والمعل عليروق والحباء ووأياحرة لدوا وموتينع الذي الموادئ لمنفق يتطبون الأزبائل بسرد ومواد تخرمونا كم يتربعن قصره بخاجته الميزاننسد ويؤل كان احداثهم كميذال بخراكمة التاصب الإدائم جزلم والتكتيفك وأزوق مواتها فتان فازمر ويعنف اكل وإكلاف في ان اسدالا مرى كالمهاميَّا وَمَا لَ هُوزِيْ لِي ازْهِلِي ازْهِي فِي الإيمام والأنهام الربي كان أول أبري مجسم أها يلت إدرامالهم متعون ومالذي والمالدي فالمعملة بالكافل من يواد الهاجين التدريب مون يمل مالعماج الإن المراكبة المارية المؤرج المراكبة المراكبة والمراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة مرئاع رافع والمعرفض وأدهيد فالان والمتهجران الشدائدا كالتحافز فيناك والمتجان أثيل الزوادا بالرس قوامجها تالاجراء ول إيَّانِ عَامَّرُ إِنْ مُرْجُهِم وِاللهِ فَي مِرْدُوجُهِا لا وَانْ يَرْوَالْمَدَةِ فَيَالُوْ يَصِينَ اللهِ لِين المِنْطَافِلَ والانزان الإدارات الماعية الليوران أخواز وارتها ومحلوات وأحالان كالمحافزة والمرابط للمحامل بالمراوالوالوالم الدنئ برالامديرة الفركرا إيامل الأيماميق مدين المياناة بنره وكانتل فجزا المجموح اكمرأ لهجيان إلح ذبيها المرتائية في فالهوي الموينة ف والتأريخ المرابية الإم مئة في أنه ويطوعوه في أوكر والعدويا مداجم متوات بمانتهمات مهان محدوما نرويري والمهربزان دوا بيلم المندكون والمائيل الم بررداص مثالي المح إلى المارة المراجعة A STANTANTON OF THE STANTANT O المنزع فيالهم إناعافه والإيكونا الثانى فالإسعال الحسيات لتحركه موجهات الاطرابيع Marie and and for the state of the second والمدارة والمراق والمراورة والمالة المرازان والمرازع والمراجع والم والماروة والرودون والمرادون والمرادة والمراد والمرادود والإرارا فالمان فاحدا فالمعافرة والتوكيد والمعارض والمراج والمراج والماري المراج والمراجع والمراجع المالية المراجعة والمراجعة an win racket Wis 2006 to his fraction in the world with إدافة كيونية بموادة خيري عديمة والمجان كما أباشهر وحدث وترتوموار أوانتاك المها وواجهان م برنجران مسكل أفستاج والمولم فيليزوا الإزاراعية وقاليان بجاس الؤلوجة فيكورز منه زمواب ومولى ومساجع والمعالم المياد الإجارة المراجعة المراجع والمدارية والمراجعة والم النابعة الإفكاركية الأوم إنيان وقل بغر يمول الانتخاب والإواران المعارجة والمارية جيدون ريرا لهمكا المنابعة الإفكاركية الأوم إنيان وقل بغر يمول الانتخاب والمراجعة والمارية والمعارجة ويعدون الإنواد الإنواع المقبولالك تبدؤ فعالى والوالية وتركانا عدائه يحتم إدائع مجززاته بدعد الوالك معا يُرون بدوا وال والكلاكان والألام كماة إرياد والمتاحرة الأماري معاياتهم الإدارة والمتعارب المروقوق يكنا فرأ وله فأن فاركون كويت وتعايين وفعايين فرائ أوامه كإراب والابها يترز إلواق والما الابكور تبول ال And had any and and and the second and and and and the خنيماة الرابعانين شالحراده المعادكات ولأجها التوكيل الصلح بالماتين أبنا بالكاره المتخبر المتيتن يمشت ونويا إذافان فيائيوالاعلم والزج والعاق فلأم بالماطوهن كاج فيصوم الميسم الأزم إيجابية بالموارش الإلايان عسنسل وفلنواش وشاما دينه مول امتاهم والأونان إ خوالمس كالمؤيخة متراهم فارده عاونية محرفيد بسم ودليها كالزيزة ويجام كموكوالمن وإراجه Light and state of the state of

الورقة الأخيرة للكتاب من مخطوطة ندوة العلماء في لكنو بالهند المرموز لها بحرف 1 ن »

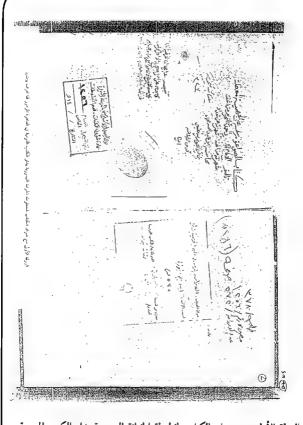

الورقة الأولى مع عنوان الكتاب لمخطوطة الحزانة التيمورية بدار الكتب المصرية في القاهرة المرموز لها بحرف n ت n



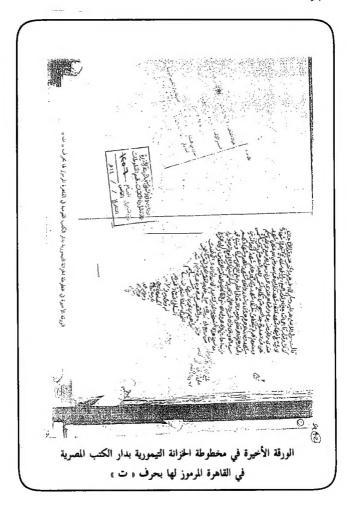



صورة لطبعة الكتاب عن طبعته الأولى عام ١٣٤٨هـ بالمكتبة السلفية في مكة المكرمة مختصر الصواعق المرسلة على الجمهية والمعطلة

الجزء الأول



1881

صورة لطبعة الكتاب عن طبعته الأولى عام ١٣٤٨هـ بالمكتبة السلفية في مكة المكرمة



المانية مناطق موجود ومنادة

﴿ اختصره الشيخ الفاشل عند بن الموصلي عنى الله عنه آمين ﴾ -> ﴿ أمر بلهد على نفته وجدر وقناط نعالى ﴾>



ملك كخازونجد وملفاكا

الايرانينة بفيض فالمتالية

الجزءالثاني

إنطليق التيانية - بكرالكرة معهد مين التي بمين حق دلائن معهد مين التي بمين حق دلائن

صورة لطبعة الكتاب عن طبعته الأولى عام ١٣٤٨هـ بالمكتبة السلفية في مكة المكرمة